الْحَاجِ الْمُحْدِدُ النَّالِيَّةِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّالِحُلُقُ اللَّهُ ا

ائين ممتّدعَبْداُندُغِيثَانِ

وار النشر الحديث الناعرة

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES



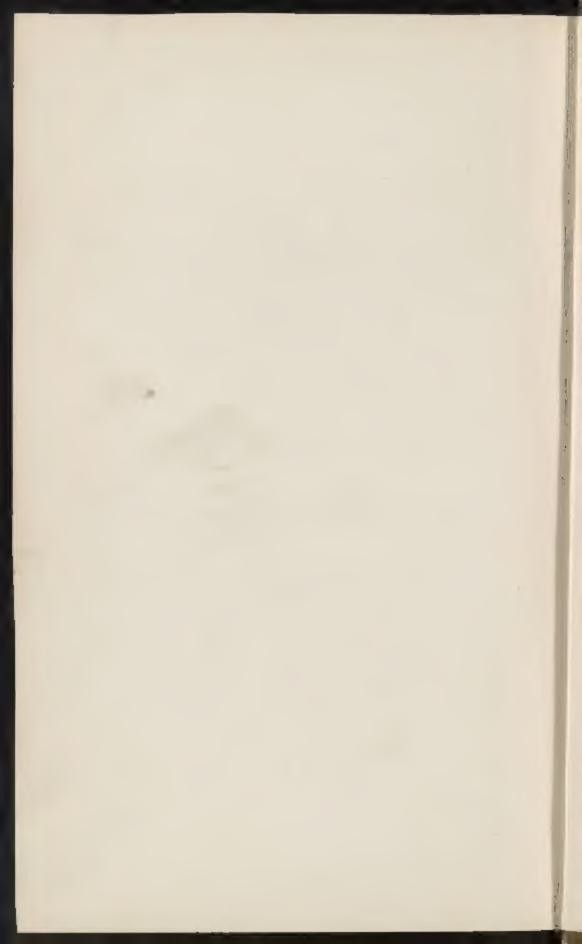

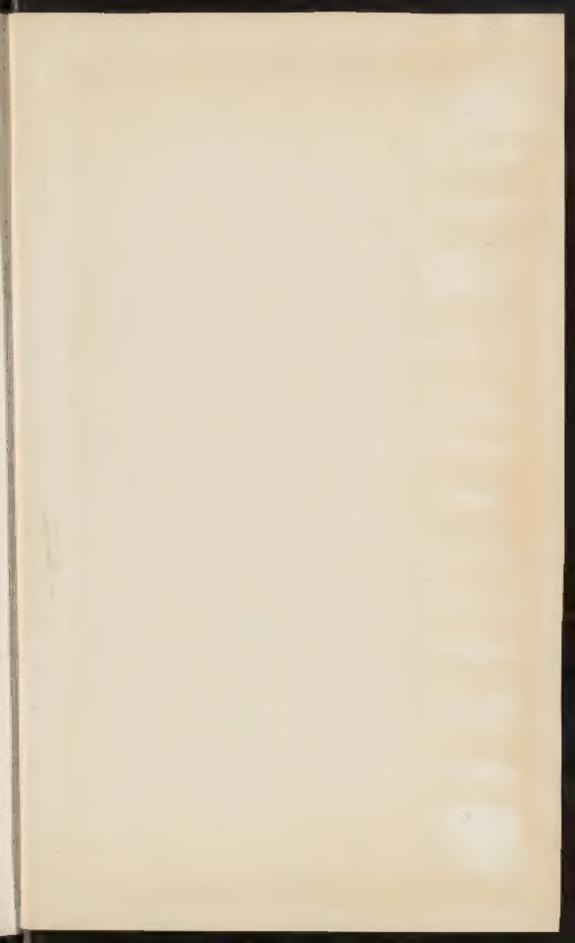

150 - 11/2 200 37/2/4 E

الخاج بأمن التابعة المنابعة ال

البن محتَّعَبَدُلُلَهُ غِيثَانِ

دار النشر الحديث الفاعرة 843-117 Ew-11

الحقوق كام امحفوظة وعنوع أى نقل أو نرجة أو اقتباس الا بائن حاص

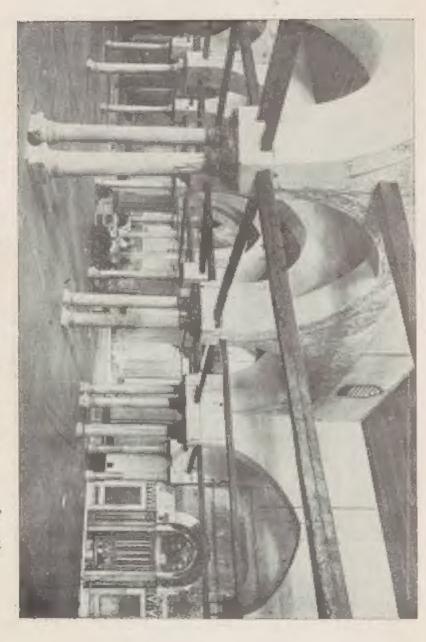

الجامع الأزهر : منظر الناء الداخل، وها ظهرت به ال الجين الفية الفاطنية الاول الى أنشقت في عهده الأول



جامع الحاكم بأمراته

المتارة البحرية التي أندأها الحاكم بأمر الله عنه ومع ه مقابل المتارة المائلة التي أنشأها أبوء العريز ؛ وقدكان الجامع عند انشائه عارج السورالفاطمي . فلما أنشى السور جا موقع الجامع بجواره من الداخل



بأب النصر وهو من أعظم أبواب السور الفاطمي الكبير الذي أشاء أمير الجيوش بدر الجالى وهو ملامق لجامع الحاكم من ناحيّة البحرية

تموذج من مفعان المحلوط الكنس المسمى بسير اليمة المقدمة المحفوظ بدأر الكتب رقم ١٩٣٤ ح

من المعدد المعد

مواج من مفعات محطوط فديم به ريواني هرد بي عن ويجمع بدير الكنب رنج بهم فقائد النجل دي تصفحان من و السجل الجمائي

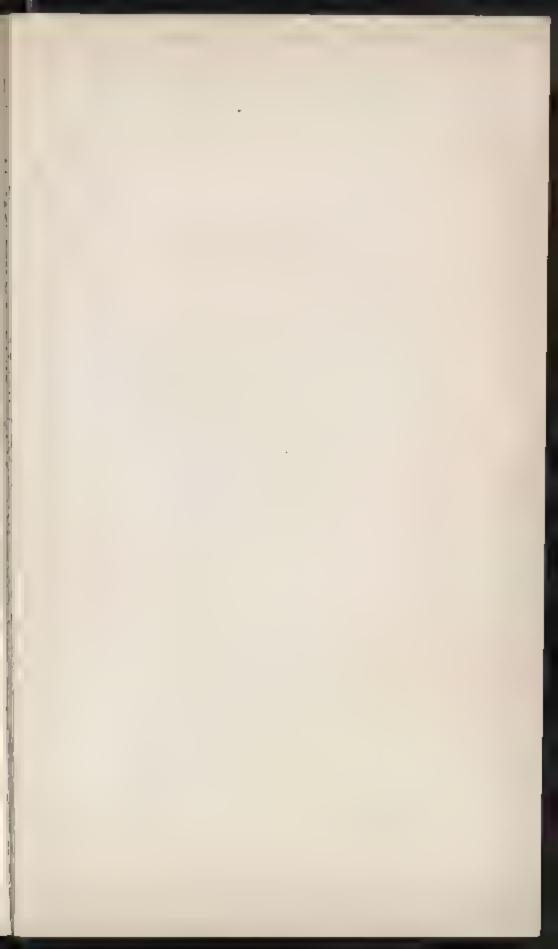

# 

كانت الدولة الفاطمية ، بين الدول الاسلامية الني استقرت بمصر ، أو فرها بها ، وأبقاها أثرا : وما زال الجامع الآزهر ، غرس الدولة الفاطمية اليافع ، يقوم منذ أفف عام أثرا خالدا ، ورمزا باهرا فحذا العصر الزاهر ، وهذه الدولة المستنبرة الباذخة : وربما كان العصر الفاطمي ، بين عصور مصر الاسلامية ، اجدوها بالدرس والعناية ، وأحفاها بالمواقب الشافقة ، وأكثرها حرا وفئة ، وأبعثها الى النامل والعطف : ذلك لان الخلافة الفاطمية ، بالرغم مما يحيق بأصوفها وامامتها من الربب ، كانت بنظمها الطريفة ، ورسومها الفخمة ، وخلالها الباهرة ، تنثر من حولها فيضا من العظمة والبها ، وتطبع العصر بطابع عمق من روحها الباذخ ، من حولها فيضا من العظمة والبها ، وتطبع العصر بطابع عمق من روحها الباذخ ، فراد الخال للعصر الفاطمي في تلك الفئرة نوعا : ولكن أغرب مراحله وأعجها : وقد غاض بها ، العصر الفاطمي في تلك الفئرة نوعا : ولكن ما تمتاز به تلك الفئرة من الإحداث العجبة ، والنوادر الشائفة ، وما يمازجها من الخفاد والغموض ، وما تمتاز به شخصية الحاكم من الإطوار والحواص المدهشة ، والزعات والاهوا ، المروعة ، مما بسبخ على تلك المرحلة الهمية خاصة ، ومن والزعات والاهوا ، المروعة ، مما بسبخ على تلك المرحلة الهمية خاصة ، ومن والزعات عنايقنا بدراسة نواحيه الحقية .

ومن الاسف أن معظم مصادر العصر الفاطعي المعاصرة قد دئر ولم يصل الينا. فسيرة المعز لابن زولاق ، و تاريخ مصر للسبحي ، ومؤلف القضاعي في الخطط، و تاريخ ابن الطوير ، و تاريخ ابن المأمون و غيرها مما كتب خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة والصال و ثيق بالاشخاص والحوادث والشؤون ، قد غاض ودئر ؛ بيد أنه بما يدعو الى الغبطة أن المؤوخين المتأخرين الذين ظفرنا بآثارهم مثل النويري

والقلقشندي والمقراري والزانغري بردي والسبيوطي،قد انتفعوا جذه المصادر الفاطمية المعاصرة، وتقلوا الينا منها كثيرا من القصول والشذور الحامة، ولا سيا عن نظر الدولة الفاطمية ورحسومها ومواكها ومظاهر قوتهما وعظمتها وبذخها وقد انتهت الينا في الوقت نفسه بعنن المصادر والآثار والمعاصرة، مثل تاريخ يحيي بن سعيد الانطاكي . وعبون المعارف للقضاعي ، وجر. من تاريخ ابن الصابي ، وكتاب سيرالبعة المقدمة ، واتاريخ الالطاكي، وهو مؤرخ وطبيب لصرائي معاصر مصرى فيها يظهر اهمية خاصة : وقد كتبه لأول مرة يمصر في نهاية القرن الرابع تتمة لناريخ سنعيد من بطريق . بطريرك الملكية بالاسكندرية ، الذي انتهي فيه الي سنة ٢٧٦ هـ : واستأنفه حيث و فف سلفه : وأعاد كتابته حسياً يقول انا في مقدمته سنة هم، ي ه عام انتفاله الي مدينة اديا كية . واستمر في ندو بن الحوادث حتى أو اخر عبد الظاهر : ويعني الالطاكي بالحاكم وعصره عباية خاصبة . وذلك لما لأحداث العصر ، وسياسة الحاكم ارا، الذمين من صلة واليقة إنا أصباب الكتيسة والمجتمع التصر الى من المحن يومئذ: ويبدى الإفطاكي في استعر اضه لحوادث العصر اعتدالا والزانا ودفة تجعل لروايته قيمة خاصة . كدنك يتضمن الآلر الكانسي المخطوط المسمى بسير البعة المقدسة ، الذي حصلت دار الكثب الصرية أخيرا على نسخة منه تقلا عن مخطوط مكشة باريس . والذي هو ذيل لكتاب سياويرس بن المقفع أَسْقَفُكُ الْأَثْمُونِينَ فِي مُ سَبِيرِ الْآبَاءُ البطاركة ، حسم بينا في موضعه . عدة أقوال وروايات هامة عن أيام المعز والعزيز والحاكم وضعها بعض الأحيار المعاصرين. واذا كانت هذه الروايات والأقرال الكنسية لطعها في الغالب لزعة خاصة من التحامل والاغراق أحيانا ، فان لها مع ذلك قيمتها الخاصة في شرح موقف الكنيسة وطبيعة العلائق بينها وبين الدولة ، وأحرال المجتمع النصراني في ذلك العصر

أما تاريخ القضاعي المسمى، عيون المعارف ، فيو استعراض سريع لاخبار الحلفاء حتى سنة ٢٧ع هـ: بيد أنه يحتوى على رواية هامة عن اختفاء الحاكم بأمرالة ومصرعه : وقد كتب القضاعي هذا التاريخ في أوائل عهد المستنصر قريباً من العصر الذي نعني يه ، وكان راوية وفقيها ثقة ذا صلة بالقصر وشؤونه

والى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة كتبت بعد ذهاب

الدولة الفاطعية بقليل. منها كتاب وأخبار الدول المنقطعة والموزير جمال الدين المصرى المتوفى سنة ١٩٣٦ هـ وبه رواية دثيغة عنافية عن الحاكم وأطواره وبعض أحداث عصره وكتاب. مرآة الزمان وتسمس الدين يوسف بن قرأوغلي المتوفى سنة ١٥٥ هـ: وبه أقوال وملاحظات قيمة عن الحاكم : و، تاريخ الاسلام وللحافظ النهي المتوفى سنة ١٧٦ هـ، وبه أبيئة آرا، وقعفيقات نفيسة عن الحاكم ، وكتاب النهي المتوفى سنة ١٨٦ هـ، وبه تراجم الخلفاء الفاطميين، وتراجم عدة أخرى لكثير من رجالات المصر ، تمناز جميعها بدفتها وتحقيقها . وربما كان أخص ما تمناز به هذه الروايات التي كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بنحو قرن أو بعضه ، أنها أدركت الروايات المعاصرة واستطاعت أن تمحمها وأن تتفع بها وتوجد روايات نصرانية كتبت أبيئاً في تلك الفئرة ، منها تاريخ أبي صالح وتوجد روايات نصرانية كتبت أبيئاً في تلك الفئرة ، منها تاريخ أبي صالح الأرمني المتوفى في أواخر الفرن السادس ، وهو تاريخ الكنائس والاديار المصرية وسياستهم نحو التصاري ؛ وتاريخ المكين ابن العبيد المسمى ، بناريخ المسادين ، وقد كشب كلاهما في أواخر وتاريخ المقرن الدول ، . وقد كشب كلاهما في أواخر القرن السابع ؛ ولحذه الروايات النصر البه عنابة خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن السابع ؛ ولحذه الروايات النصر البه عنابة خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن السابع ؛ ولحذه الروايات النصر البه عنابة خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن السابع ؛ ولحذه الروايات النصر البه عنابة خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن السابع ؛ ولحذه الروايات النصر البه عنابة خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن النابع ؛ ولحذه الروايات النصر المنابع غاصة بأخبار الحاكم وشخصيته القرن النابع ، وقد كشب كلاهما في أواخر

وأما المصادر المتأخرة فلدبنا منها عدة هامة في مقدمتها ونهاية الأرب المنويري، المتوفي سنة ١٣٨٥ هـ و مسيح الاعشى والمقلقشندى المنوفي سنة ١٨٥٥ هـ و و النجوم الواهرة و و المعافل الحنفاء و للمقريري المتوفي سنة ١٨٥ هـ و و النجوم الواهرة و لا بن تغرى بردى المتوفي سنة ١٨٥ هـ وأهميتها جيعاً في أنها تنقل البنا الشذور الضافية عن الآثار الفاطعية المعاصرة ويقدم البنا النويري رواية صافية عن الحاكم والحلفاء الفاطعيين، وينقل البنا فصوص الدعوة السرية كاملة و ويعني القلقشندي عناية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم والمواكب العاطمية ، ويقدم البنا بحموعة عنية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم والمواكب العاطمية ، ويقدم البنا بحموعة أما المقريري فهو بلا ريب أهم وأنفى هذه المراجع المتأخرة به فهو فضلا عما ينقله أما المقريري فهو بلا ريب أهم وأنفى هذه المراجع المتأخرة به فهو فضلا عما ينقله البنا في الخطط من أقوال معاصري الدولة الفاطمية منيل ابن زولاق والمسجى والفضاعي وابن الطوير وابن المأمون وغيرهم ويقدم البنا روايات صافية محققة عن والفضاعي وابن الطوير وابن المأمون وغيرهم ويقدم البنا ووايات صافية محققة عن

الحاكم بأمر الله وعن جميع وجال الدولة والقصر المعاصرين، وعن جميع الاحداث السياسية والاجتماعية والدينية ، ويقدم الينا عدة فصول وائمة عن الدولة الفاطمية وعن عظمتها وقرتها وبذخها ، وشرحاً وافياً للدعوة السرية الفاطمية ومراتبها وتطوراتها ثائم يقدم الينا في كتابه ، اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة الحلفاء ، وواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية وقيامها بالمغرب شم فتحها لمصر ، وصراعها مع القرامطة ، وينقل الينا في كتابيه كثيراً من النصوص والوثائق الهامة : هذا الى ما يقدمه الينا في الخطط من أخبار الكنيسة والمجتمع النصرائي أيام الحاكم بأمرائته ؛ والحلاصة أن المفريزي ببدي عناية عاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والحلفاء لفاطميين ، ويرجع نسبته اليهم . لفاطمين ، ويرجع نسبته اليهم . بهد أنه مهما كان السبب في هذه العنابة والافاضة فان رواية المفريزي عن العصر الفاطمي هي بلاريب أنفس الروايات المتأخرة وأوثقها

هذا بيان لاهم المصادر التي رجعنا إليها في دراسة شخصية الحاكم بأمر الله .
واستعراض احداث عصره : ومن حسن الطالح أن دار الكتب المصرية تحتفظ
بحميع الآثار المخطوطة من هاء المصادر : وقد أشرنا الى ذلك في مواضعه من
الكتاب ، ثم ذكرنا المصادر جيمها مخطوطة ومطبوعة ، شرقية وغربية في ثبت
خاص بها في نهاية الكتاب

أما الفسم النانى من الكتاب وهو الدعوة السربة الفاطبية ، فقد رجعنا فيه الى بحموعة منوعة أخرى من المصادر الكلامية والمذهبية : وأهم مصادر همذا القسم هو بلا ربب رسائل الدعاة التى تحتمظ دار الكتب منها بعدة بحموعات خطية ثميتة ، وقد كانت هذه المجموعة التى توفرنا على دراستها منذ أعوام عمادنا فى دراسة الدعوة السرية وأصوفا ونظريات دعاتها : ومن حسن الطالع أنها تضم جميع الرسائل الاساسية ، ولا ينقصها سوى طائعة أخرى من وسائل ثانوية استعرضناها خلال الاساسية ، ولا ينقصها سوى طائعة أخرى من وسائل ثانوية استعرضناها خلال الكلام عنها ، وأبتناها بأرقامها بجتمعة في ثبت المصادر

هذا وقد رأينا عدا ما أثبتناه خلال حديثنا من الوثائق والسجلات التي صدرت في مختلف الظروف والمناسبات، أن نذيل الكتاب بطائفة أخرى من الوثائق والسجلات الفاطمية لما تضمنته من نصوص وحقائق تاريخية ودستورية هامة ولما تلقيه من ضوء رسمي على بعض نواحي الامامة الفاطمية وخواص دعوتها: وأثبتنا معها من وثائق الدعاة السربين اثنين احداهما والسجل المعلق، نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطية قديمة بدار الكتب، لما فيه من شروح واشارات تاريخية هامة عن اختفاء الحاكم ومن مزاع وآراء غريبة للدعاة في هذا الاختفاء: والثانية مينافي ولى الزمان وهو تموذج مدهش من مواثيقهم : كذلك أثبتنا في فاتحة الكتاب صوراً لبعض الآثار الفاطمية الخالدة ، وبعض صحف الخطوطات النادرة التي رحعنا الها

ونرى في الحتام أن ننوه بحقيقة نرجو ألا تغيب عن الاذهان. وهي أثنا قصدنا بهذا البحث الى غابة علمية خالصة ، وقد حرصنا أثناء استعراض الحسائل المذهبية ، على أن نبق ما استطعنا في دائرة البحث التاريخي : فاذا كانت لنا ثمة آراء وتعليقات خاصة فهي ثمرة البحث والنقد الحر، لم نتأثر في ابدائها بأية نزعة أو فكرة مذهبية؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها .

مخدعبات عنان

الفاهرة في التحريم المنة 1907 مارس المنة 1999



الكتاب الآثول الحساكم بأمرالله



## الفصيب لالأول

## مصر وقمت الفتح الفاطمي

مهار مصر المستاز بين والإيات الخلافة الأثر السباسة العاطمية بهذه الخاصدة .

الولاة المشلون وترعيم الاستفلانية . غنة الموسى ، فتوة الدولة الفاطمية . طموحها الله فتح مصر ، إن طفح الاختياد ، ولاية كامور ، اضطراب شؤول مصر ، انصال الوضل الثاقين بالفاطميين ، أثر الموضى في صبية تشعب ، الآومات والخين ، المعالل المتعداد المعر لدين الله لفتح المعربين ، حجوبه الدولة الفاطمية وصراحها والقشمها ، المتعداد المعربين الله لفتح ، محد ، ووعة الخية العاطمية ، فصيدة الله مدى في معها ، الخيد للقتح ، وحب الفاطمين على عبر ، مهادية المعربين المعالم ، الاعال الدي أصدره حوص المالمية والأوهر ، الحرب بين الاحتياجة والفاطمية ، عجول جوهر مدينة مصر ، إشار الفاهرة والأوهر ، فيام الدولة العاطمية عصر ، الحلفان العاطمية والأوهر ، فيام الدولة العاطمية عصر ، الحلفان العاطمية والأوهر ، فيام الدولة العاطمية عصر ، الحلفان العاطمية ، الحيام الدولة العاطمية عصر ، الحلفان العاطمية والأوهر ، فيام الدولة العاطمية عصر ، الحلفان العاطمية المعرب وعنف الأنوال في تستهيم ،

#### \_ 1 \_

لبلت مصر منذ الفتح الاسلامي زها، قرنين ولصف قرن ولاية خلافية ، تتوارثها الحملافة أينها حلت ؛ الحلافة العامة ، فالحلافة الاموية ، فالحلافة العباسية . غير أن مصر كانت منذ الفتح تتبوأ بين الولايات الحلافية مركزاً عنازا : فقد اتخذت قاعدة لفتح إفريقيسة فالاندلس ؛ وكان ولاتها الاوائل ، ولاة لافريقية ؛ وكانت أيضاً ، بموقعها الجغراق ، وأصيبها العمرائية مضمح الزعماء المتغلين برون فيها ملاذا منيعاً للحركات الاستقلالية ؛ فقد ولها فاتحها عمرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية ، (١) ولكنه جعل منها وحدة شبه مستقلة ؛ وربحا كان في اهتمام عمرو بالبقاء في ولاية مصر وسعيه لدى عثمان في تحقيق غايته ، ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية ثمناً لحلفه ومؤازرته ما بحمل على الاعتقاد بأنه لو ثابت لحذا القائد العظيم معاوية ثمناً لحلفه ومؤازرته ما بحمل على الاعتقاد بأنه لو ثابت لحذا القائد العظيم

 <sup>(</sup>١) ولى عمره (مارة مصر الاول مرة عقب افتاحها في سنة ٢٠ ه في خلافة عمر ، ثم وليها للمرة الثانية من قبل معاوية سنة ٣٨ ـ ٩٣ هـ

والسياسي البارع قرصة ملائمة لآلفأ بمصر لنفسه ولعقبه دولة أو خلافة مستقلة .
ولها قام عبد الله بن الزبير بثورته على الخلافة الأموية ألني في النزاع مصر طعنة قوية يسددها الى صدر الحلافة الله أبي أبي العباس وسحقت الخلافة الأموية في موقعة الزاب ، في مروان النائي آخر الحلفاء الأمويين إلى مصر ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكة وتراث أسرته : ولعله لم يكن بعيداً عن التفكير في اتخاذ مصر بعد الشام معقلا للخلافة الأموية وقاعدة لاسة داد تراثها الذاهب لو كتب له الظفر على مطارديه

ولما اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت فبضها ي النواحي ، غدت مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء ، بحكمونها باسم الحلافة ، ولكن ينشئون بها دولا مستفلة ، لا تكاد تربطها بالحلافة أبة روابط سباسية أو إدارية : وهم مع ذلك يحرصون على أن يستظلوا بلواء الحلافة وسلطانها الديني : وكان أسطع مثل لهدفه النوعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية ، ثم الدولة الاخشيدية ، تستظل كلناهما بلواء الحلافة ، ولكن تستأثر دونها بالسلطان والحكم

كانت مصر نتمتع إذن بمركزها الممتاز بين ولابات الخلافة : ولم يكن تمنعها بذلك المركز الخاص الذي يجعلها فبلة محتارة لذوى الطموح والمتغلبين من الولاة ، يسعون الى الامتناع بها والاستغلال محكمها . أمر اعرضها ساقت إليه الحوادث والفروف وحدها : ولكنه يرجع قبل كل شيء الى موقع مصر الجغرافي ، وتأمها عن مركز الخلافة : ثم الى انساعها وغناها ، وكونها تصلح بمواردها الخاصة لاأن تكون مركز دولة مستفلة ، تستطيع وقت الحاجة أن تناهض السلطة المركزية وأن تناهض السلطة المركزية

ولم تخف على الفاطميين هذه الحقيقة مذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى إفريقية، وأن يشيدوا بها دولتهمالاً ولى على أنقاض ملك الاغالية، فاتجهوا بأنظارهم

<sup>(</sup>١) لما قام عبد الله إن الربير بتورثه على الخلافة الاموية بالحجار ودعا لتفسه بالخلافة ، دعا له إنصر جماعة من الخوارج الذين كانوا إنها ، وعين من قبله عبد الرحمن بن عنية الانجلام والياً على مصر فدخلها في شعاد سنة إنه ها في جمع كبر من الخوارج ، واستدر على ولايتها نسعة أشهر حتى بعد مروان إن الحكم ابنه عبد الدريز في جيش الى مصر ، فلقيه ابن جحدم والكنه هوم وانازل عن الامارة ووقها عبد الدويز في جادى الأخرة سنة عهد هـ

الى مصر ، وثابت لهم منذ الساعة الاأولى نبة في غزوها وامتلاكها، فغزوها أكثرمن مرة، واستولوا على بعض تُغورها و نواحيها ، ولكنهم ارتدوا يومئذ أمام جند الخلافة وجند مصر ـ ذلك أن مصر لم تكن يومنذ فريــة هينة للفاتح وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمي : وكان يشرف على مصابرها باسير الحلافة جماعة من الجند والزعماء الأقوياء ينظمون مواردها وقواها الدفاعية حيئا لخطر الداهج وكانالفاطميون منجهة أخرى يغالبون في المفرب خطر الانتقاض المستمر ، ويقوم ملكهم الفتي على بركان يضطرم بعناصر الحروج والثورة . حتى لقد كادت دولتهم الناشئة تتهار في المهد تحت ضريات القبائل الديرية الخصيعة وذلك في عهدناني خلفائهم القائم بأمر الدري. على أنَّ الحُلافة العباسية التي استطاعت في نورة من القوة في عهد المكتفر بالله ، أنَّ تسحق الدولة التلولونية الزاهرة وأن تسترد مصر منها ( ۲۹۳ هـ ۲۰۶ م ) . لم تستطع أن توطد سلطانها الفعلي فيمصر . وإن كانت قد استعادت سلطانها السياسي والديني فيها : وكان الرعماء الآقوباء الذبن بحكونها باسبرالحلافة مثل تكين\لحزرى. وذكا الرومي، وابن كيفلغ، وابن طفيع، يتمتعون بكثير من الاستقلال، وومما نزع بعضهم إلى انتزاعها من بد الخلافة كما فعل أحمد بن طولون من قبل ، وكما فعل محد بن طغج ( الاخشيد ) فيما بعد : وكانت هذه النزعة الاستقلالية ذاتها، عاملا فيضمف الطان الخلافة في مصر ، وفي المباعدة بينها و بين مصر ، وقلة اهتهامها لشؤون هذا القطر التاتي ومصاره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملاً فيحرص أو لئك الحكام والزعماء الطامحين على الدفاع عن مصر وحمايتها من غارات المعتدن علمها والمتطلعين الى امتلاكها . وكان جل اعتبادهم في ذلك على جند مصر ذاته : ولكن الشعب المصري لم بكن يعطف دائماً على أو لنك الحمكام الاجانب خصوصاً ومعظمهم من الفرس أو الثرك المستعربين ، فكان الزعماء المحليون بنزعون دائمياً إلى منافستهم ومناوأتهم ، وكان الجند كنير التمرد والثورة ، يشرم بأطاع أولئكالزعما، وجشعهم في استخلاص أرزاقه (٢): فكان تعاقب الولاة ومشاقساتهم في تلك الفترة، وثورات الجند المتكررة، واضطراب الشؤون العامة، وفقدان الامن، وغلبة

 <sup>(</sup>١) راجع المفرجي، العاط الحنفار بأخيار الآئمة الحلفار ص ٧٥ ـ ٥٤: والحفظ (الطبعة الاهلية)
 ح ٣ ص ١٦٣

 <sup>(</sup>۲) راجع الحملط ، ج ۲ ص ۱۳۲ و ۱۲۷

الفوضى : هذه كلها تزيد مصر على ضغةً ضعفها ، وتدفعها الى التطلع الى مصير أفضل من هذا المصير

وينا كانت الدولة العاطمية تجوز مرحلة اضطراب وضعف كانت دولة خصيمة فية هي الدولة الفاطمية قمير مسرعة الى النماء والتوطد : وكانت القبائل البرية التي شدت أزر الفاطميين ، وأقامت ملكهم فوق ملك الأغالية ، تحتفظ في هذا القفر بخشونها وبأسها بعيدة عن تلك العوامل الرخوذ التي تحمل عناصر الهرم والفناء إلى دول وجمعات يغسرها تبار الحضر والنماء والترف : ولم تكن المعركة الهائلة التي اصطرمت مدى حين بين الدولة الفية وبين القبائل الحصيمة ، وكادت تسحقها في المهد ، إلا لنذكي فيها رغبة الحياة وعزم النصال ؛ وقد خرجت من المعركة ظافرة قوية ، ولكنها أدركت في نفس الوقت فداحة الخطر الذي يهددها من تمرد أولك الحوارج الاشداء ؛ ومع أن الفاطميين استطاعوا فيا بعد أن يدوخوا فياشم لم قائم لم يطمئنوا الى البقاء في نلك الوهاد الوعرة ، ولم يعتبروا أنهم وصلوا بأقامة ملكهم في يطمئنوا الى البقاء في نلك الوهاد الوعرة ، ولم يعتبروا أنهم وصلوا بأقامة ملكهم في المغرب الاقصى حتى المحبط ، فانهم في يطمئنوا الى البقاء في نلك الوهاد الوعرة ، ولم يعتبروا أنهم وصلوا بأقامة ملكهم في المغرب الدورة الإماني والغامات

كانت مصر تلوح لهم خلال هذا الففر النائي درّة خضراء . وكانت الخلافة الفاطعة تشعر أنها وهي في مركزها النائي بهذا الففر المجدب ، نبق بعيدة عن تحقيق غاينها السياسية والمذهبية والمذهبية الكبرى ، أعنى مناجزة الدولة العياسية خصيمتها السياسية والمذهبية ، والعمل على تفويض دعائمها وانتزاع زعامة الاسلام منها ؛ وكانت مصر في فظرها هي ميدان المعركة الحاسمة التي نتوق الى خوضها مع الدولة العباسية ؛ وكانت بتوسطها العالم الاسلامي ، وبما اكتمل لها من أسباب الحصب والغني ، هي أصلح مركز لتحقيق هذه الغاية ، وفيها دول غيرها قسطيع الحلافة الفاطمية أن تقيم ملكها السياسي وإمامتها الدبغية على أسس قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خوض هذا الصراع الحاسم منذ الساعة الأولى ، فرحقوا على مصر غير مرة كما قدمنا ، وبعث عيد الله المهدى أول خلفائهم جيوشه لافتتاحها ، فاستولت على برقة والاسكندرية عيد الله المهدى أول خلفائهم جيوشه لافتتاحها ، فاستولت على برقة والاسكندرية ولكنها ارتدت أمام جند مصر وجند الخلافة ( ٢٠ به هـ ١٩ ه م ) إن ثم غزت مصر ثانية ، واستولت على الاسكندرية والفيوم ، وأشرفت على عاصمة مصر ،

ولكنها لم تلبث أن ارتدت الى المغرب كرة أخرى. ذلك أن فرصة الظفر لم تكن قد سنحت بعد، واستطاعت مصر بجندها وجند الخلافة أن ترد الغراة، وشغل الغزاة مدى حين بما بهددهم فى إفريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء. وفى تلك الفترة تطورت الحوادث فى مصر وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل الحلافة أيضا، وانتهت المنافسات والنورات العكرية المتكروة بفوز محد بن طفح الاختيد بولاية مصر للمرة الثانية فى سنة ٣٢٣ ه ( ٩٣٥ م ) من قبل الحليفة القاهر : وكان قد وابها الأول مرة قبل ذلك بعادين ولكنه لم يدخلها ولم تطلولايته الكثر من شهر : فلما وليها من قبل القاهر سار اليها من دمشق فى قواته . فتعرض الكثر من شهر : فلما وليها من قبل القاهر سار اليها من دمشق فى قواته . فتعرض لم أحمد بن كيفلغ حاكم مصر وقتلة وحاول رده عن ولايتهما بقوة السيف ؛ وقد كانت ابن كيفلغ من أولئك الزعماء الاقوراء الذين بطمعون الى الاستقلال كانت ابن طفح هزمه و دخل مصر ظافراً و نقله ولايتها، وأنعم عابه الخليفة بلقب الاختيد أو ( ملك الماوك )

وكان الاختبد أميراً طموحاً ، وافر الذكا. والشجاعة والعزم ، فلم نقف همته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشام ومصر ، ولكنه وأى أن ينشى فيهما لنفسه دولة مستفلة في ظل الحلاقة ، وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من يعمده ، على مثل ماانتهى إليه ابز طولون بانشا. الدولة الطولونية ، وهكذا قامت بمصر دولة جديدة هي الدولة الاختبدية تشمل الشام والحرمين ، واستفرت الاحوال بمصر في ظل الدولة الجديدة ، وانتظمت قواتها الدفاعية : ولكن الحلاقة الفاطعية الفتية لم تنبذ مشروعها في فتح مصر ؛ وفي سنة ٢٣٣ ه ( ٩٤٤ م ) بعث الفيائم بأمر الله أن الحلفاد الفاطميين جبوشه الى مصر فاستولت على الاسكندرية مرة آخرى ، فالى الحلقاد الفاطميين جبوشه الى مصر فاستولت على الاسكندرية مرة آخرى ، ولكن جبوش مصر وقفت هذه المرة أيضا في وجه الغزاة فارتدوا على أعقابهم ، وللكن جبوش مصر وقفت هذه المرة أيضا في وجه الغزاة فارتدوا على أعقابهم ، الدولة الاختبيدية بمصر مدى حين عن المضى في مشروعهم الضخم : وسلطمت الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، الدولة الجديدة كانت ترجع بالا خص الى همة منشئها الاختبيد والى قوة خلاله ، فالما توفى الاختبيد ( سنة ١٣٣٤ ع) ، وخلقه ولده أتوجور على مصر والنسام . ثم

أخود على بن الاختيد ( سنة ١٤٩ ) ، وآل تدبير الأمور في عهدهما الى كافور الاختيدى عادم أبهما . أخذ صرح الدولة الجديدة في التصدع : ولما توفى على بن الاختيد انتزع كافور الامارة لنفسه (سنة ١٥٥) ، وقبض هذا الأسود الخصى مدى حين على مصاير مصر والشام : ومع أنه كان كثير الدها، والعميرم ، فانه لم يستطع أن يحول دون تسرب العوامل المعنوية والاجتماعية الحدامة التي كانت تقضم أسس الدولة الاختيدية ، ولم تطن ولايته مع ذلك أكثر من عامين : وخافه في الامارة صبى حفيد للاختيد هو أحمد بن على بن الاختيد ، و نولى تدبير الامور وزير مصر القوى جعفر بن العرات : ولكن الامور كانت قد ساءت يومئذ ، فكثرت الازمات واضطربت أحوال الجند والشعب ، وظهرت أمارات الذبول والهرم على الدولة الاختيدية ولاح لها شبح الهنا، جانما في الافق

### -- Y --

وشغلت الدولة الفاطمية في تلك الفترة بشؤونها الحاصة فلم تعاود كرة الهجوم على مصر منذ ٢٣٣ هـ؛ ومع ذلك فقد لبنت ترقب سير الحوادت في مصر بمنهى العناية ، وكانت تعتمد في تنفيف مشروعها على الشعب المصرى ذاته وعلى زعماته النافين على بني الاختبيد ، وعلى تمرد الجند الساخط لانتقاص أعطبته ؛ وقد كان فريق من أولئك الجند هم الذين دعوا الفاطميين الى غزو مصر وقت أن غادرها ابن كيفلغ منهزما أمام الاختبيد ، لسحق الدولة الاختبيدية (١١ ، ولما توفي كافور ، واضطربت أحوال الدولة ، وتعارضت الآراء في مسألة الولاية والحمكم ، وكثر التنافس على السلطة ، وقلت أعطية الجند ، كتب بعض زعمائه الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بدعوه الى فنح مصر (١٢ ، واشترك في هذه الدعوة رجل من أكابر المعز لدين الله بدعوه الى فنح مصر (١٢ ، واشترك في هذه الدعوة رجل من أكابر رجال الدولة في عهد كافور ، هو يعقوب بن كلس ، وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة كافور وزجه الى السجن وصادر أمواله فا زال يسمى حتى أفرج عنه ، و فر من مصر الى المغرب ودعا المعز الى فتح مصر ، ووصف له خصبها أفرج عنه ، و فر من مصر الى المغرب ودعا المعز الى فتح مصر ، ووصف له خصبها

<sup>1741</sup>年 (1)

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان في ترجمة الفائد جوهر . ج يا ص ١٤٨

وغناها ، وضعفها واضطراب أحوالها ٩٠٠ ، وقد كان لابن كلس هذا فيها بعد أعظم شأن في الدولة الفاطمية بمصر في عهد المعز وولده العزيز

وقد رأى الفاطميون في موتكافور خاتمية لذلك الاستقرار الذي تمتعت به مصر في عهـند بني الاخشيد ، ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الانحلال والوهن التي سرت سراعاً الى قوى مصر المادية والمعنموية . والواقع أن مصر كاتت تعالى من تقلب الزعماء والدول أسوأ الآثار في مواردها ، وفي تخلمها الاجتهاعية ، وأحوالها المعنوية : وكانت تلك القوة التي تستغية الزعامة المؤقتة على مركزها خلبًا ، وكان الشعب مطنة المتغلب بسوقه إلى الحرب أو السلام طبق أهوائه . ويستنفد موارده وأرزاقه في بدخـه ومشاربعه : وكانت الناطفة القومـــة نترم بهذه السيادة الأجنبية التي تمثلها قصور لا تصطبغ بصبغة قوية من العروءة أو الزعامة الدينيـة: كذلك كانت الاأزمات الاقتصادية الخطيرة التي ننتهي غالبًا بالغلاء والوياء تفعل فعلها في إذكاء عواطف السخط والاستكانة والناس : وقد كانت مصر وقت الفتح الفاطمي ﴿ سنة ٣٥٨ هـ ) تعاني مصائب الفلا. والوياء ، ويقال إنها فقدت من أبنائيا في تلك المحنة زها. سنهائة ألف (٣) وكان ذلك بلا ربب عاملًا في إضعاف قواها الدفاعية وفي زهدها في النيشال والمقاومة . أضف إلى ذلك كله ما كانتٌ تعانيه مصر وومئذ من ضروب الاتحلال والمساد الاجتماعي الشامل : وقد انتهت إلينا في ذلك رواية إذا صحت فانها تمثل ماكان لتلك الظاهرة يومثة من أهمية في إذكاء همة الفاطميين أغشع مصر : وخلاصة هذه الرواية أن أم الآمراء ( زوجة الخليقة المعز ) أرسلت الى مصر صبية للبيع، فعرضها وكيلها في السوق وطلب فيها ألف دينار ، فأفيلت إليه الهرأة أنيقة فتية على حمار وساومته في تُمنهـا واشترتها منه بستهائة دينار ، وعلم الوكيل أن هذه السيدة الآنيفة هي اينة الاخشيد محمد بن طغج وأنها اشترت الصبية لتستمتع بها لأنها تهوى الصبايا الحسان ؛ فلما عاد إلى المغرب حدث المعز لدين انه بأمرها . فدعاً المعز شيوخ القبائل . وروى الوكيل لهم حادث الصبية ، وعندئذ قال المعر : با إخواننا انهضوا الي مصر فلن

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ، ج ۲ ص مهر

<sup>(</sup>r) این خلکان ، ج ۱ ص ۱۳۲

يحول بينكم وبينها شي. ، فإن القوم قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة مر... بنات الملوك فهم تخرج بنفسها وتشترى جارية لتنمتع بها ، فقد ضعفت نفوس رجالهم وذهبت النيرة منهم ، فانهضوا بنا إليهم (١١)

وفي هذه الأقوال التي ينسب قولها عن مصر للمعز لدن الله صورة بارزة لما يسنود انجتمع المترف الرخو من عناصر الحدم . وقد كان هذا شأن المجتمع المصرى في خائمة كل فترة من النهو من والفوة : فغ نهامة الدولة الطولونيسه النهمي المجتمع المصري، بعد فترة قصيرة من الفتوة والمها، والقوة، إلى طور من الانحلال والتفكك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السبادة العباسية ، وقد كان هذا شأبه في خاتمة الدولة الاخشيدية التي سطعت في عهد مؤسسها لمدى قصسير فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت في ففار المغرب ، في مهاد البساطة والخشونة والفتوة، وانتهت في هذا الوقت الدى أزمع الخليفية الفاطمي فيه فتح مصر ، الى ذروة الغوة والفنوة والرجولة إذا صح النعبير . وإليك روابة عن المعز تقدم إلينا صورة قوية مؤالرة عن تلك الروح الحشنة الوثاية التي امتازت بها الدولة الفاطمية في تلك الطرَّة من حياتها: "مشدعي المعز في بوح بارد الي فصره بالمتصورية عدة من شيوخ ِ كتامة . وأمر بادخالهم من باب خاص ، فاذا هو في مجلس مربع كبير معروش باللبود وحوله كساء وعليمه جبة وحوله أبواب مفتحة تفضي الي خزائن كتب وبين بديه دواة وكتب. فقال يا إخواننا أصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد . فقلت لاأم الاُمواء ، وإنها الآن نعيث تسمع كلامي : أثرى إخوالنا يظئون الافى منل هذا اليوم نأكل ونشرب وتنقلب فى المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسك والخر والقباء ، كما يفعل أرباب الدنيا ، ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم لتشاهدرا حالى إذا خلوت دونكم ، واحتجبت عنكم ، وإنى لا أفضلكم في أحوالكم إلا تما لابد لي منه من دنياكم و تما خصني الله به من إمامتكم ، وإنى مشغول بكتب ترد عني من المشرق والمغرب أجيب عنهـا بخطي ، وإنى لا أشتغل بشي. من ملاذ الدتيــــــا إلا بما يصون أرواحكم ويعمر بلادكم ويذل أعداءكم ويقمع أضدادكم ، فافعلوا يا شيوخ في خلواتكم مثل ما أفعله ، ولا تظهروا

<sup>(</sup>١) المفريزي ، المحقط ۾ جاس ١٩٦٩ ، واقعاظ الحنفار علي پرم

التكبر فينزع الله النعمة عنكم وينقلها الى غيركم، وتحتنوا على من ورامكم عن لا يصل الى، كتحنى عليكم ليتصل في الناس الجبل، ويكثر الحير، وينتشر العدل، وأقبلوا بعدها على نسائكم، والزموا الواحدة التي تكون لكم، ولا تشرهوا الى التكثر منهن، والرغبة فهن، فيتنغص عيشكم، وتعود المضرة عليكم، وتنهكوا أبدانكم، وتذهب قوتكم، وتضعف نحائزكم، فصب الرجل الواحد الواحدة، ونحرب عتاجون الى نصر تكم بأبدائكم وعقولكم، واعلوا أنكم إذا لامتم ما آمركم به رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكر، الهضوا وحمكم الله وتصركم (١)

### - r -

كانت الدولة الفاطمية تضطرم بهذا الروح الوثاب ، وهذه الخلال البدوية النقية حيثا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر ، وكانت هذه الروح والخلال هي دعامة الدولة الجديدة ، نشأت في مهدها ، كما تنشأ معظ الدول المغامرة التي تحد في فغار المغرب خير ميدان لطالعها وتشاطها ، وكانت هذه الإسبارطية (١) الصارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية : وبيناكان أبوعيد الله الشيعي داعية الفاطميين وطليعة دولتهم يزحف بعصبته من البرير على بي الأغلب لينتزع ملكيم ، كان زيادة الله الإغلب منكباً على لهوه و مسراته (١) ، ولم يك تمة شك في مصير ملك يغشاه ودخل مثل هذا الانحلال في الروح وفي الخلال ، ولم يك تمة شك في مصير ملك يغشاه رقادة عاصمة الأغالبة ، واحتوى على تراث بني الأغلب ، عرضت عليه جواري ابن الأغلب وفين عدة فاتقات الحسن ، فلم ينظر الى واحدة منهن و أمو لهن بمناه ابن الأغلب وفين عدة فاتقات الحسن ، فلم ينظر الى واحدة منهن و أمو لهن بمناه والمناف وأمو لهن بمناه والمناف وأمو لهن بمناه والمناف وأمو لهن على والمناف الفقر السافح وأمو لهن بمناه والمناف والمناف والمنافع و أمو لهن المأكل والمنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع المنا

<sup>(</sup>۱) المفريزي ، الخطط ج برص يهو، وأنعاظ الحنظيمين . و رايم

 <sup>(</sup>٧) نسبة إلى أسبارطة من حواضر البراناء القديمة ، وقد شقيرت دوع من النرية الحديثة الصاومة كافت تفرضه على أبنائها منذ الحدائة حتى يشهرا حداً أقرياً, بدادون كل ضروب المشاق

<sup>(</sup>م) العاظ الحنقار ص بهم

<sup>(</sup>ع) اتعاط الحيمار ص ٧٧

 <sup>(</sup>a) اتعاظ الحنفار من ۲۸

ولما اعتزم المعز أن بحقق أمنية أسرته في افتتاح مصر . استعد لذلك استعداداً عظماً ، وحشدكل ما استطاع من جند وذخيرة ومال . وعهد بثلك الحلة الزاخرة إلى أعظم قواده جوهر الصقلى ; وكان المعز قوى الأمل فى التغلب على مصر ، وكان يعرف من طلائعه وعيونه مبلغ ما انتهت إليه من التفكك والضعف عقب موت كافور . يبدأنه لم يدخر عدة في الرجال أو المبال : والبك رواية توضح لنا ضخامة هذه الآهية : التدعى المعز يوما أنا جعفر حسين من مهذب متولى بيت المال، وهو في وسط الفصر ، وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف صناديق مبددة ، فقال له : هذه صناديق مال ، وقد شذ عني ترتيبها ، قال الحسين ، فأخذت أجمعها حتى رتبت، وبين يديه جماعة من خدام بيت المال والفراشين. فلما رتبت أمر برفعها في الحزائن على ترتيهها . وأن بغلق عليها وخختم خاتمه، وقال : قد خرجت عنخاتمنا وصارت اللك ، فكانت جلتها أر مة وعشرين ألف ألف ديناو ، وكان ذلك في سنة ١٩٥٧ هـ . فأنفقت جميعها على الحملة التي سيرها إلى مصر ١٠١ . ويقال إن الحملة العاطمية على مصر بلغت ذفأ ومائة ألف فارس ، غير الجلد المشاة (٢) . وهي فوة زاخرة تقتضي لكي ننطع هذا القفر الشاسع بين إفريقية ومصر بعددها وعددما جهودا جبارة : ولقد أذكى منظر تلك القوى الجرارة وأهباتها الهائلة وقت خروجها من القيروان الي مصر في يوم من أيام ربيم|الأول سنة ٢٥٨ هـ خيال شاعر معاصر هو ابن هاني. الاندلسي(٣) فأنشد في وصفها :

رأيت بعيني فوق ماكنت أسمع ﴿ وقد راعني يــوم من الحشر أروع غداة كأن الافق مد منله فعاد غروب الشمس من حيث أطلع فلم أدر إذ ودعت كيف أودع ولم أدر إذ شبعت كيف أشبع

<sup>(</sup>١) الخطط ج م ص ١٦٤

<sup>(</sup>۲) الخطط ج ۲ ص د۲۰ ، راین خلکان ج ۲ ص ۸۶۸

 <sup>(</sup>٣) هو محد إن هائي وقد بالثيلية سنة ٢٠٠٠ ه ، وطهر منذ الحداثة بيراعة شعره وروعة اقتاله ، ولكانه أتهم بالكفر والزندقة وفغادر الاكدلس وولحق بالبلاط الفاطعي بالهيدية والمعز يتأهب عندلذ الفتح مصراء فأغدقءعليه المعر عطغه ورعايته ، ولما سار المعر اللي مصراء سار ابن ماكي, للحاق به والكته توفى في طريقه سنة ١٩٦٧ هـ

ألا إن هذا حدد من لم بدق له إذا حل في أرض بناها مدائتها تحل تحله تحل يوت المهال حيث محله وكبرت الفرسيان لله إذ بدا وعب عباب الموكب الفخم حوله رحلت إلى الفيطاط أول وحلة فان يك في مصر ظمأ لمورد وعلهم من لا بغار بعمة

غرار الكرى جفن ولا بات بهجع وإن سار عن أرض غدت وهي بلقع وجير العطب إبا والرواق المرفع وظل السلاح المنتضى يتفعقع ورق كما رق العباح الملتع بأيمن فأل في الذي أنت نجمع فقد جاءهم نيار سوى النيل بهرع فيسابهم لكن يزيد فيوسسع

ولم تمض أسابيع قلائل حتى سرت الاثباء في مصر بحده العساكر الفاطمية ؛ ولم يكن مشروع الفاطميين في فتع مصر بحهولا ، وكان للمن بمصر دعاة يبثون دعوته خفية ، ويبشرون بالفتح الفاضي (1) . ولم يك ثمة ما تخشاه الآمة الصرية من هذا الفتح ، خصوصاً بعد الذي شهدته من عسف الجند العباسين ، وطغبان الولاة المستعربين ، وما انتهت البه شؤونها في أواخر عهد الدولة الاخشيدية من بخرية القدر أن يتولى حكم مصر أحود خصى هو كافور ، وكان لحذا الحادث الفذ في ناريخ مصر الإسلامية ، بلا ريب ، وقع عميق في جرح الشعور القومى : وكانت الدولة المفاطمية تجذب البها الانظار بقوتها وغناها ، وكان سواد الشعب المفكر بؤثر الانصواد تحت لوا، دولة قوية فتية ، قستظل بلواد الامامة الاسلامية كالدولة الفاطمية ، على الاستمرار في معاناة هذه القوضى السباسية والاجتهاءية ؛ وهكذا الفي الفاطميون حين مقدمهم الى مصر ، جوآ مجهداً يبشر بتحقيق الفشع المنشود على خير الوجوه

ولما ذاعت الاثنياء بوصول العماكر الفاطميمة الى الاراضى المصوية. اشتد الاضطراب فى مصر، وكثر الخلاف فى الرأى. فرأى جماعة من الزعماء والجند من أنصار بنى الاخشيد وكافور، أن يحاولوا رد الغزاة بقوة السيف، وأخذوا يتأهبون للقتال، ولكن معظم الزعماء المصريين آثروا مهادنة الفاتحين والتفاهم معهم،

<sup>(</sup>١) العاظ الحنفار ص ٢٠

وقر رأيهم على أن يتقدموا إلى جوهر بطب الأمان والصلح، وانفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة: وسألوا أبا جعفر مسلم بن عبيد الله الحيني أن يكون سفيرهم ادى الفاتح فأجابهم إلى ذلك، وسار على رأس جماعة من وجود مصر إلى لقاء جوهر ، فاقيه على مقربة من الاسكندرية، في قرية تعرف بأتروجه ، (أواخر وجب سنة ٢٥٨) فاغتبط جوهر بمقدمهم ، وأجابهم الى ماطلبوا وكتب فم أماناً يعتبر وثيقة هامة في الكشف عن غابات السياسة الفاطعية وأصولها المذهبية ، وفيه بنوه بمزايا الحابة الفاطعية على مصر ويقول الإهابها ، إن أمير المؤمنين لم يكن إخراجه للمساكر المنصورة والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحابثكم والجهاء عنكم ، اذ قد تخطفتكم الابدى ، واستطال عليكم المستذل ، وألمعته نفسه بالاقتدار على علدكم في هذه البنة ، والتغلب عايه ، وأسر من فيه ، وألم عن ممكم وأموالكم حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق ، وتأكد عزمه ، واشتد كله ، فعاحله مولانا وسبدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج العماكر المنصورة ، وبادر بانفاذ الجيوش المظفرة دولكم ، ومجاهدته عنكم باخراج العماكر المنصورة ، وبادر بانفاذ الجيوش المظفرة دولكم ، ومجاهدته عنكم المصابب وتتابعت الرزيا ، "

ثم يشير جوهو إلى ما أوعز به أمير المؤسسين ، من فشر العدل ، وبسط الحق ، وحسم الظفي ، وقطع العدوان ، ونفي الاذى ، ورفع المؤن ، والقيام في الحق وإغاثة المظلوم مع الشفقة والاحسان وجميل النظر ، وكرم الصحبة ولطف العشرة وافتقاد الاحوان ، وحياطة أهل الله في لبلهم وخارهم ، وما أمر به مولاه ، من اسقاط الرسوم الجايرة ، وأن أجبزكم في المواويث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأضع ما كان بؤخذمن تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية ، وأن أتقدم في رم مساجدكم ، وتربينها بالفرش والايقاد ، وأن أعطى مؤذنها وقومنها ومن بؤم الناس فيها أرزاقهم . . .

ويشير جوهر بعد ذلك إلى المسألة الدينية . فيقول ، إن الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة ، وهي إقامتكم على مذهبكم ، وأن تتركوا على ماكنتم عليمه من أدا. المفروض في العلم والاجتماع عليه في جوامعكم ومساجدكم ، و تباتكم على ماكان عليه سلف الامة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بعدهم. وفقها الا مصار الذين جرت الا حكام بمذاهبهم وفتواهم، وأن يحرى الا ذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لباليه، والزكاة والحج والجهاد، على ما أمرانة في كتابه، ونصه نبيه صلى الله عليه في سنته، وإجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه، ولسكم على أمان الله النام العام الداح، في سنته، وإجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه، ولسكم على أمان الله النام العام الداح، المتجدد المنا كد على الا بام، وكرور الا عوام، في أنشكم وأموالكم، وأهليكم وكثيركم، وعلى أنشكم وأموالكم، وأهليكم وتعمكم، وضباعكم ورباعكم، وقليلكم وكثيركم، وعلى أنشكم تصانون وتحفظون وتحرسون، الح، ويختم جوهر أمانه بدعوة المصريين الى لقاته والسلام عليه، والنزام الطاعة لا مير المؤمنين الا

وفي هذا الامان الذي أصدره جوهر لا هل مصر ، فضلا عن التنويه بما سرى الله شؤون الحكم من فساد ، وما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعب ، وما يزمعه أمير المؤونين من إقامة المدل و تأبيد الشريعة واصلاح المرافق والشؤون ، إشارة ظاهرة الله خطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام يومئذ ، وأخذوا بهددون مصر ؛ وقد كان الخطر حفيفياً لا ويب فيه ، ولو لم ببادر الفاطميون إلى احتلال مصر ، يقد كان الخطر حفيفياً لا ويب فيه ، ولو لم ببادر الفاطميون إلى احتلال مصر ، يقد كان الخطر عفيه في يد أولئك الغزاة السفاكين ، بل لم يحض على وجود الفاطميين بمصر زها، عامين حتى اضطروا الى لقاء الفرامطة في أرض مصر ذاتها ولم يردوه عنها إلا بعد جهد جهيد

على أن جوهراً اضطر مع ذلك الى خوض بعض الممارك قبل أن يتم فتح مصر :

ذلك أن فلول الاختبيدية والكافورية ومن والاهم من الجند لم يقبلوا الاثمان،

وآثروا أن يقوموا بمحاولة أخبيرة للدفاع عن سلطانهم الذاهب ، فاختاروا لهم
أميراً ، واحتشدوا لفتال جوهر بالجيزة ، ولما وصل الجيش الفاطمي الى الجيزة
ألني القوى الخصيعة تنهيأ لرده عن عبور النيل ، فدفع جوهر بعض قواته فاجتازت
النيل خوصاً ، ونشب الفتال بين الفريقين ، فأنهزم الاخشيدية بعد أن قتل منهم
عدد كبير ، ولاذوا بالفرار ، وتم الفتح الفاطمي لمصر (منصف شعبان سنة ١٥٨)
واستجاب جوهر إلى رغبة المصريين كرة أخرى ، فجدد لهم الأمان ، وذهب
الوزير ابن الفرات ، والشريف أبو جعفر الى لقائه على رأس العلماء والكبراء ،

 <sup>(</sup>١) راجع نص هذه الوابعة بأكله في العاظ الحظاء ص ٧٠ ـ ٧٠ . وقد أثبتاء في نهاية الكتاب

وسار جوهر في ركبه المظفر الى عاصمة مصر فى عصر يوم الثلاثاء ١٧ شعبات سنة ٢٥٨ ه ( ٧ يولية سنة ٢٦٩ م ) ه وعليمه ثوب ديباج مثقل ، وتحته فرس أصفر ١١٠ ، وشق مدينة مصر ( الفسطاط ) و نزل في بسيط شاسع يقع في ظاهرها من الشيال الغربى : وفي مساء تفس اليوم الذي تم فيه ذلك الفتح العظم ، وضع جوهر تنفيذاً الأوامر سيده المعز . في نفس المحكان الذي نزل فيه ، خطط المدينة الجديدة التي قرر الفاطميون إنشاءها لتكون لحم في مصر قاعدة ومعقلا ، وحفر أساس القصر الفاطمي في وسطها ، فكان هذا مولد العاصمة الجديدة التي سميت بالقاهرة المعزية فيه الى المعز ، وتفاؤلا وثيمناً بالنصر ( ١٧ شعبان سنة ٢٥٨ ) بالقاهرة المعامع الازهر بعد ذلك بأشهر قلائل ( جمادي الاولى سنة ٢٥٨ ) ليكون جوهر الجامع الازهر بعد ذلك بأشهر قلائل ( جمادي الاولى سنة ٢٥٩ ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً للدعوة الفاطمية ، ومنبراً للاعامة الجديدة

وبعث جوهر البشري الى مولاه المعز بالفقح العظيم قوصاته في منتصف رمضان ؛ وأنشد ابن هاني. بهذه المتاسبة قصيدة مطلعها :

يقول بنو العباس قد قتحت مصر فقل لبنى العباس قد قطى الاأمر وقد جاوز الاكندرية جوهر تصاحه البشرى ويقدمه النصر

وفي الحال أمر جوهر بقطع الدعوة العباسية من منابر مصر والشام، وحرم لبس السواد شعار بني العباس ، وبدأت الدعوة للخليفة الفاطعي ، واستمرت حتى انقراض الدولة الغاطمية في حسنة ٥٦٥هـ، ثم أمر جوهر بعمد ذلك بتغيير الأذان وأن يؤذن ، بحى على خير العمل ، وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر في عهد الخليفة المطبع نه بعد أن لبثت بمصر زها، قرنين وربع قرن

و هكذا حقق مشروع الخلاقة الفاطمية في افتتاح مصر ، ومنذ السابع من رمضان سنة ٣٩٧ هـ (منتصف يونيه سنة ٩٧٣) و هو تاريخ مقدم المعز لدين الله الى مصر ، تغدو القاهرة منزل الخلافة الفاطمية ، بدلا من رقادة والمهدية ، وتغدو مصر معقل الحلافة الفاطمية و ملاذها بدلا من المغرب ، ولم تكن مصر الفاطميين غنما سياسياً فقط ، ولكنها غدت أيضاً معقلا للدعوة الشيعية التي لبث بنو العباس يطاردونها

<sup>(</sup>۱) این خلکان ج ۱ ص ۱۹۹

زها، قرنين، والتي بدأت ظفرها السياسي بافتتاح المفرب، وكانت الدولة الفاطمية منذ قيامها بمصر تحتفظ بنفس الصغة المذهبية العميقة التي اتشحت بها منذ قيامها بالمغرب، وكانت هذه الصبغة المذهبية الحاصة عنصراً من أهم عناصر الخصومة السياسية التي نشبت بين الدولتين العباسية والفاطمية ، فالفاطميون الدين يرجعون نسبهم الى فاطمة وعلى مخصون خلافتهم بالصفة الشرعية ، ويعتبرون الدولة العباسية وريئة الدولة الا موية غاصبة للاماعة والحلافة اللتين اغتصبهما من قبل بنو أحية من ويتخذون من هذا المبدأ دعامة لامامتهم الدينية وملكهم السياسي، فهم حسب دعواهم أبناء فاطمة بنت الرسول ، وورثة على وعقمه الشرعيون في إمامة المسلمين وخلافتهم

وهنا تعرض نقطة دقيقة . من هم في الواقع أولئك الفاطميون ؟ وهل يرجع أصلهم سفا الى فاطنة وعلى ؟ هذه مسألة يحيط بها الحنماء والغموض ، ولم يقل فيها الناريخ كلمته الحاسمة : وقد لبثت مدى عصور موضع الخللاف والجمدل في العمالم الاسلامي والرواية الاسلامية: فقريق من الطاء والمؤرخين يؤيد الفاطميين في دعواهم وفيشرعية إمامتهم : ويرجع نسبة إمامهم و مؤسس دولتهم عبيد الله المهدى الى الحسين بن على وفاطعة بلت الرسول . ولكن فريقا آخر ينكر علمهم هذه الدعوى ويرى أنهم أدعياء لا يمتون بصلة الى على وعقبه ، وأنهم إنميا استقروا بالتشيع والامامة ليكسبوا عطف العالم الاسلامي . وبرجع هـذا الفريق المنكر نسبة الفاطميين الى عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان البرنى ، وهو فقيه واقر الذكاء والمعرفة من الأهواز يرجع الى أصل بجوسي؛ وداعية من أعظم الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ : وقد كان يدعو سرآ الى مذهب فلسني إلحادى لانكار الاُديان والنبوة صاغه في تسع دعوات سرية يثنهي الداخل فها الى إنكار جميع العقائد والشرائع، ومنها استمدت دعوة القرامطة وبعثت تورتهم الا"باحية المروعة ١١١ وكان يستنر بالتشيع ويدعو لامام من آل البيت هو محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق من ولمد الحسين بن على : فلما توفي قام بدعو نه السرية ولده أحمد ، ومن بعد أحمد ولده الحسين فأخوه سعيد : واستقر سعيد بسلية من

<sup>(</sup>١) سنعرض أن هذا الموضوع بالماهنة في القسم تتاني من اتكناب

أعمال حمص، واستمر في نشر الدعوة وبت اللحاة حتى استفحل أمرد وأمر دعوته ه وحاول الخليفة المكتني بالله أن يقبض عليه وأن مخمد دعوته ففر الي المغرب، ويشر له هناك دعاته و قاتلوا من أجله حتى ظفر بملك الاغالـة و نلقب بعبيد الله المهدى ، وادعى أنه من آل البيت وانتحل إمامتهم . ويقدم إلينا فريق آخر مر\_\_ المنكرين عن أصل عبيد الله ، رواية خلاصتها أن الحسين حفيد عبدالله بن ميمون هو الذي استقر بسلية ، وكانت له زوجة بهودية وائعة الحسن تووجها بعدأن مات عنها زوجها الاُ ول وهو بهودي. ولها منه ولد قائق الذكاء والظرف. فتبناه الحسين وعلمه وأدبه ولقنه أسرار الدعوة . وتقدم الى أصحابه بخدمته وطاعته ، وزعم أنه هوالا مام وهو الوصى . وانتحل له قسا في ولد على ، فكان هو عبيد الله المهدى : وهنالك روايات صريحة في أصل الفاطميين المجوسي أو البهودي ، قمثلاً بقول لنـــا القاضي أبو مكر الباقلاني . إلى القدام جد عبيد الله كان مجوسياً ، ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه عنوى . ولم يعرفه أحد من علما. النسب ، وكأن باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الاسلام . . . وكانب الفداح كاذبًا مخترقًا ﴿ وهو أصل دعاة الفراميَّة ، . ويقول القاضي عبد الجبار البصري إن ، اسم جد الخلفيا. المصريين سعيد ، ويالهب بالمهدى ، بركان أبوء بهودياً حداداً بسلميـــة ، ثم زعم سعيد هذا أنه امن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن سيمون القداح . . وهنالك ايضا من يقول إن عبيد الله هو ولد الحسين من زوجه الهودية . وهنالك روايات وتقاصيل أخرى لا يقسع لها المقام (١)

وهذا الجدل حول نسب الفاطميين، والطعن فيهم وفي شرعية إمامتهم ومبادئهم يشغل فراغاً كبيراً في الكتب المذهبية؛ ونحن عن يميل الى الاتحذ برواية المنكرين، ولا نجد في تدليل المؤيدين وشروحهم ما يلتي ضياء مقتماً ؛ وكان هذا الطعن سلاحاً في يد الدولة العباسية تشهره النيل من الفاطميين وتشويه سمعتهم في العالم الاسلامي، وقد اتخذ قبل بعيد صبغة سياسية وسمية : فني سنة ١٩٠٩ ه في عهدالخليفة القادر بالله . أصدر بلاط بغداد محضراً رسمياً موقعاً عليه من كبار الفقها، والقضاة، وبعض زعماء الشيعة ، يتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفا، مصر ، وأتهم ليسوا من آل البيت ، بل هم ديصانية ينقسبون الى ميمون بن ديصان ، بل إنهم كفار زنادقة، وفساق ملاحدة ، أباحوا الفروج ، وأحلوا الخور ، وسبوا الانبياء وادعوا الربوبية ، وفي سنة ١٤٤٤ ه ، كتب بغداد محضر آخر بتضمن نقس وادعوا الربوبية ، وفي سنة ١٤٤٤ ه ، كتب بغداد محضر آخر بتضمن نقس أن الوثيقة الأولى صدرت من بلاط بغداد ، في عهد الحاكم نأمر الله ، وقد كان أن الوثيقة الأولى صدرت من بلاط بغداد ، في عهد الحاكم نأمر الله ، وقد كان في تصرف ما يصلح مادة غزيرة لحذه المطاعي

 (1) أبن خلدون ج ٣ ص ١٩٤٤ ، وأبر العداج ٣ ص ١٩٤٤ وأبر الأأثير اج ٨ ص ١٠٩ والنجوم الراهرة ج٤ ص ١٩٩٩

### الفصلالث ني

#### المعسو والعسور

الدولة الحديدة . حجل الفراحية على مصر . مقدم المرالدين الله الى مصر ، نزوله بالقاهرة . قيام الحلافة القاطمية والاعامة المذهبية بمصر . نسب المعر وحب ، رحف القرامطة وافتكين على مصر . غرو البرحثين التغرر الشام ، وفاة المعز وخلافة العزيز باقد . اصطفاء العزو التراث والصفائة ، اصطفاؤه التصاري واليود ، استثنار اللاميين بالسلطة والمغرد . أنحول العزار عن هذه السياسية ، الحرب بين العزيز والقرامطة . حوادث الشام . أناف بي حدال مع البرنطين . الحرب بين المصريين والميزنطين . مدير المجراتين الم حليه ، غزو بالبيل الثاني لتحرر الشام ، وفاة العزيز بالله

قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة ، وأعدت بقصورها ومسجدها الجامع الازهر) لتكون منزلا ملوكياً لبنى عبيد وموثلا للخلافة الفاطمية ، وبدأ الحسكم الفاطمي بمصر على يد مبعوث المعز وقائده جوهر : وكان خطر الفرامطة الذي أشار إليه جوهر في رسالته لإهلمصر بشند ويتفاقم ، وينذرمصر بالويل والدهار، وملك الفاطميين بالفناء العاجل ، وكان الفرامطة يتوقون الى افتاح هذا القطر الغنى قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة ، وكان ظفرهم المتوالى في الشام بذكي أطماعهم ويشعد عزائمهم : وعا يفسب الى زعيمهم الحسن في ذلك شعر يقول فيه : وعدت وجال الغرب أني هيشا فدعي إذن ما بينهم مطلول وزحمت وبال الغرب أني هيشا فدعي إذن ما بينهم مطلول وزحمت الفرامطة على مصر بالفعل في أوائل سنة ٢٦١ ه بقيادة زعيمهم الحسن الإعصم ، ونشبت بينهم وبين الجيوش القاطمية بقيادة جوهر معارك هائلة في ظاهر الحديدق (على مقربة من القاهرة) انتهت بهزيمتهم وارتدادهم نحو الشأم ، ولما رأى المعز أن ملكم الجديد قد توطد بمصر ، سار من إفريقية الى مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته مصر بأهيلة وأمواله في ركب هائل تفيض الرواية المعاصرة في وصيف صخامته المعرب المعربة من المعربة من المهربة من المعربة في مصر بأهيلة ومساء صخاصرة في وصيف صخامته المعربة من المعربة من المعربة من المعربة من المعربة من المعربة من محربة من المعربة من المعربة من وصيف صخامته المعربة من المعربة معربة من المعربة من المعربة معربة من المعربة معربة من المعربة معربة من الم

وروعته (۱) . فوصل الى الاسكندرية عن طريق برقة ، فى ٢٤ شعبان سنة ٣٩٧، وهرع وقد من أكابر المصربين الى لقائه وتحيته عند المناوة ، فقال لهم ، إنه لم يسر الى مصر لازدياد في الملك أو المسال ، وإنما سار رغبة فى الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة ، (٢) ، ودخل المعز الفاهرة ، عاصمته الجديدة في أو اثل رمضان ، ولما وصل الى قصره خر ساجداً فى مجلسه شكراً فله ، شم صلى ركمتين ، وصلى بصلائه كل من دخل (٢) ، وسطعت فى الحال آبات من عظمة الملك الجديد

وبذا استقرت الخلافة الفاطعية في مصر، وبدأت زعامتها الدينية في الشرق؛ وكانت الامامة الدينية أخص الصفات التي تبدو بها الخلافة الجديدة ، وكان المعز لدين الله يحرص جد الحرص على صفة الامامة ورسومها : يد أن الفاطعيين قدموا الي مصر يحيط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب الذي أحاط بهما منذ قيام دولتهم في المغرب، وقد أثيرت هذه المسألة عند مقدم المعز إذ اجتمع به جماعة من الاشراف العلوبين الذين ينتسبون الى على وفاطمة ، فسأله الشريف عبد الله بن طباطها عن نسبه ، فأجابه المعز أنه سيعقد بحلساً ويتلو عليهم نسبه . ثم عقد المعز بحلسه بالقصر ودعا إليه الكبراء ، وسل نصف سيفه من تحده وقال فم حدثا نسي ، ونش عليهم ذهباً كثيراً ، وقال هذا حسي ، فقالوا جميعاً سمعنا وأطمنا ! (4) ، وفي ذلك ما يدل على اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاهها ، قبل اعتبادها على إمامتها وهية انتسابها الآل اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاهها ، قبل اعتبادها على إمامتها وهية انتسابها الآل البيت ، وإن كانت قد انخسسذت الآمامة شعارها لذى الكافة منذ الساعة الأولى ، وأقامت ملكها السهاسي على أسس دعوتها الدينة

وكان عهد المعز بمصر عهد توطيد ودفاع عن الملك الفتى ، وكانت جيوش المعز ، قد افتحت الشأم كما افتحت مصر ، واستقر فيها نائبه جعفر بن فلاح ، ودعا له بنو حمدان في حلب ، فكانت بملكته الشاسعة تمتد من أواسط المغرب الى شمال الشأم ، ولكن خطر القرامطة كان ما بزال جائماً في الآفق بنذر الدولة الجديدة بالحمو والقناء ، ولم يمض بعيد حتى انتزع القرامطة الشأم من يد ابن فلاح نائب

<sup>(</sup>۱) راجع ابن حلکان ج به ص ۱۲۶

<sup>(</sup>۲) ابن حلکان ج ۴ ص رجه . واتماظ الحنقار ص به

<sup>(</sup>٣) الماظ الحنقار ص ، و

<sup>(</sup>ع) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۹۹ ، والنجوم الواهرة ج ع ص بهم

المعر ، ثم زحفوا على مصر بقيادة زعيمهم الحسن الاعصم مرة أخرى ، فلقيتهسم جيوش المعز على مقربة من بابيس في أواخر سنة ٣٦٣ هـ وأوقعت بهم هزيمة فادحة : يبد أنها لم تكن خاتمة النصال ، فقد لبث القرامطة قوة يخشى بأسها : وكان البيزنطيون ( الروم ) قد انتهزوا هذه الفرصة فغزوا شمال الشأم ، واستولوا على أنطاكية ، فبعث المعز جيوشه لقنالم ، ونشبت بين الفريقين معارك شديدة بحوار طرابلس ( ٣٦٤ هـ ) دارت فيها الدائرة على الفاطميين : وتحالف الروم مع أفتكذين التركى (١) المنغلب على دمشق ، فنار إليم عندئذ ريان والى طراباس في جيش صخم وحزق شملهم ، ووصلت أنباء هذا النصر لى المعز في مرض موته ، ولم يحض طويل حتى توفى في ١٤ ربيع النافي سنة ٢٩٥ ( ديسمبرسنة ٢٧٥ م ) ، بيد أنه لم يغادر هذه الحياة حتى كانت الحقلافة الفاطمية تبسط سلطانها وإمامتها على المغرب ومصر والشام والحرمين

وخلف المعر ولده العزيز بالله ، أبو منصور نزار ، ولست في الحلافة إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطعية تعنمد مند نشأتها حتى عهد المهز لدين الله على تأبيد القائل المفرية ذات البأس والعصابة ، وتصطفى زعماءها لمناصب الثقة والنفوذ مع استثناءات قليلة في اصطفاء الموالى من النوك والصفالية ولكنها مالت في عهد العزيز الى اصطفاع الموالى ، واحتار العزيز عدة منهم لمناصب الثقة والفيادة ، فولى بنجو تكين التركى القيادة وولاية دمشق ، وبوفيا الصقابي حكم عكا ، وبشارة الاختيدي حكم طبرية ، ورباحا حكم غزة ، وولى برجوان امارة القصر، فكان له أعظم شأن فيابعد وأذكى هذا الاصطفاء للنرك عوامل الحسد والمضال بين الترك والمغاربة (١) ومال العزيز أبهنا الى اصطناع اليمود والتصاري ؛ وكان الوزير أبو الفرج بعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطعية بمصر وأعظمهم شأنا ؛ وكان يهودياً فأسلم في

<sup>(</sup>١) هو أبو مصور افتكير أو معتكين تتركى اشراق غلام معز الدولة بي يويه المنفل على حكومة يفداء وكان من أكابر الجند دوى النفوذي بلاط نفداد ، وألكه هزم في بعض الحروب الداخلية ، فقر في نفية من جنده ألى الشام ، واستعاع بتؤازرة بعض العاصر الناقة في دمشق أن يستولى على المدينة ، وأن ينفرعها من حاميتها الفاطعية ، ودعا أحكين في دمشق للخليفة العباسي واستقدم آب القراحلة ، وتحالف معهم على غزو مصر ، ولكنه فشل في مشروعه على ما نوضح نعد

<sup>(</sup>٣) النبيوم الزاهرة ج ني ص ١١٠ . وخفظ المقربزي ج ٣ ص ١٧

عهدكافور الاختيدي ، وانصل بالمعز قبل افتتاح مصر ، وعاوته في تدبير الفتح كما قدمناً : ووزر أن كلس للمعز أم لابنه العزيز من بعدد زها. اثني عشر عاماً . وكان أعظم رجال الدولة الفاطمية وأبعدهم نفوذاً ؛ وتولى الوزارة في عهد العزيز أيضاً عيني بن تسطورس النصرائي ومنشا البهودي : وكان طبيب العزيز بالله وطبيب ولده الحاكم من بعدد ، تصرائي يدعى أبو الفتح متصور بن مقشر المصرى ، وكانت له منزلة سامية في الدولة ١١٠ . وكانت السياسة الفاطمية تذهب الى أبعد حد من التسامح نحو الذميين؛ وفي بعض الروايات أن الحلفاء الفاطميين كانوا يشجعون(قامة الكنائس والبيع والاديار ، بل رعا تولوا إقامتها بأنفسهم أحياناً (٣) وبلغ نفوذ النصارى واليهود ذروته في عصر العزيز ، واستولى الوزوا. والكتأب الدميون على معظم أعمال الدولة ، واستأثروا بمعظم السلطات والنفوذ : وقد كان لهذا النسامج المغرق أثر سي. في انجتمع المصرى : وتنقل الرواية البنا في ذلك قصمة خلاصتها أن العزيز بألله رأى ذات يوم في طريق الركب الحلاقي المرأة تمد بدما برقمة كأنها ظلاً مة . فتناولها ، فاذا بالمرأة هيكل من الجريد قد البس إزارأ مواردًا في الرقعة ما بأتي : ﴿ بِالذِي أَعْرَ البهودِ بَنْشَا ﴿ وَالنَّصَارِي بِعَيْسِي بَنْ تسطووس وأذل المسلين بك الاما كشفت ظلامتي .. . فأدرك العزيز ما انتهت اليه نفسيةالشعب من تحكم الا قلبة الذمية في شؤونه ؛ وسواد أصحت هذه الرواية أم كانت فقط أسطورة ذات مغزى ، قان هذه السياسة لم تلبث أن أثارت عاصفة من المخطولم يلبثأن أدرك العزيز خطرها على سلطان الخلافة وهيبة امامتها المذهبية . فانقلب الى مطاردة الذميين، وقبض على ابن نسطورس و زملائه من الوزرا. والكتاب الذميين، ولكنه عاد فأفرج عنهم بتأثير ابنته سيدة الملك ( ست الملك ) وتأثير زوجه النصرانية بعد أن اتخذ بعض الضانات التي تكفل الحد من طغياتهم وإسرافهم في سياسة الاصطفاء، واشترط على ابن نسطورس أن يولى المسلمين في الدواوين ٣٠) وسنرى ماذا كان من تأثير هذه السياسة في عصر الحاكم بأمر الله

<sup>(</sup>۱) أبن العبرى ، مختصر تاريخ الدول ( طبعة البسوعيين ) عن ٢٠٦

<sup>(</sup>۲) ابر صالح الاترمنی ، ۱۲۹ و موتیو ) و ۱ری ا

 <sup>(</sup>٣) الوزير جمال الدين في أخبار الدول المنقطعة (عنظوط فتوغرا وبدار الكتب وقر- ٨٩ تاريخ ) .
 رأين الآثير ج ٨ ص . .

وفى أوائل عبد العزيز زحف القرامطة وحليفهم افتكين على مصر مرة أخرى ، فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرحلة من أعمال فلسطين وردتهم نحو الشهال ، وزحف جوهر الى دمشق ولكنه لم يستطع افتتاحها ، فارتد الى الجنوب ، قداهمه القرامطة فى عسقلان ووقعت بين الفريقين معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ قسار العزيز بنفسه الى لقاء القرامطة وقاتلهم فى الرملة قتال شديداً وهزمهم وأسر افتكين ، ولكنه عفا عنه ( سنة ٣٦٨ هـ ٩٧٨ م )

وعني العزيز بشؤون الشام، فاختار لولايتها غلامه ينجونكين التركي وقدمه على الجيش ليحاول فتح حلب إجابة لدعوة بعض زعمائها الناقين ؛ فسار ينجو تمكين الى دمشق ، وبعد أن نظم شؤونها سار الى حلب وأميرها يومئذ أبو الفضائل ن حمدان حفيد سيف الدولة أميرها الآشهر: وكان بنوحمدان حينها رأوا توغل الفاطميين في الشام قد تحالفوا مع بالسيل الثاني المراطور قسطنطينية وأعلنوا له الخضوع وقبلوا أداء الجزية، قلما زحف الجند الفاطمي على الشمام استغاث أبو الفضائل ووزيره لؤلؤ بالامتراطور، وكان باسيل الثانى يومئذ مشتغلا بمحاربة البلغاريين. فأرســل الى قائده بانطاكية نيقفوروس أورانوس ﴿ ويعرف في الروابة العربية بالبرجي ) محاربة المصريين وردهم عن حلب، فالتق المصربون بالبيزنطيين على طفاف نهر . الاوند ، أو نهر العاصى ، ونشبت بين الجيشين معركة طاحنة هزم فيها البيزنطيون وأسر قائدهم، وطاردهم المصريون حتى أنطاكية وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ( ٣٨١ ه - ٩٩١ م ) . وسار بنجو تكين بعدئذ الى حلب ولكنه لم بهاجمها نزولا على نصح بعض خاصته، وارتد الى دمشق بحجة نفاد الاقوات، فاستاء العزيز لذلك وبعث الاقوات في البحر الى قائده ، وأمره بافتتاح حلب مهما كلفه الامراء فسارينجو تكين الها فيالعام التالي وضرب حولها الحصارة وارتاع بتوحدان لذلك، وأرسل الوزير لؤلؤ الى الامبراطور يستصرخه ويصور له سوء العاقبة إذا مقطت حلب ، فخشي باسبل الثاني تقدم المصريين نحو أراضيه ، ومسار بنفسه الى الشام في جيش تقدره الرواية بمائة ألف، وانضم إليه أبو الفضائل ولؤلؤ، ونزل باسيل أولا على حصن شيزر على مقربة من حماة فاتتزعه من يد قائده الفاطمي ، ثم سار الى حمص فافتتحها وعاث في أعمالها وقتل وأسر كثيراً من أهاها : وبعدئذ سار

الى طرا بلس وحاصرها أربعين يوما ، ولكنه لم يظفى باقتناحها . ولزم الفاطميون خطة الدفاع فى كل ناحية ( ٣٨٥ هـ ٩٩٥ م ) - وعاد إسيل الى قسطنطينية بعد أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام (١)

وجزع العزيز لتطور الحوادث في الشام على هذا النحو ،فعول على السير إليها بنفسه ، فخرج الى بليس في جيشه ، ولكن المرض اشتدعليه فجأة فتخلف هنالك أياما ، ثم أدركه الموت ، فتوفى في ٢٨ رمضان سنة ٣٨٦ ( سبتمبرسنة ٩٩٦) (١٢ . فلفه يوم وفاته ولده وولى عهده أبو على منصور ، ولقب الحاكم بأمر الله ، وكان العزيز قد استدعاه إليه حين شعر بدلو أجله ؛ وفي اليوم النالي سار الحاكم الى الفاهرة ومعه جنة أبيه في موكب فخرموس معاً

وفى عهد العزيز بالله اتسع قطاق الدعوة الفاطمية الساعا عظيها ، ودعى للخايفة الفاطمي فى الموصيل والنمن ، وبذا الكمشت الدعوة العباسية فى حدود عنسيقة ، وتضاءل سلطانها الروحى ، كما تضاءل سلطانها السياسي

<sup>(</sup>۱) ابن الآثور ج ۹ ص ۶۹ والنجوم الراهرة ج ، ص ۶۹۱ ـــ ۱۹۹ . وراسع أيضا : Finlay, Byzunine Empire (Everyman) P. 185-56

<sup>(</sup>y) عقد من الروابة الراجعة عن وقاة العزير وبها يقول ابن الآثير ( ج y مس - y ) . وهناك روابة أخرىهن أن العربر نوفى بالقاهرة قبل حروحه الى تشام ( تنجوم الراهرة ج y من ١٧٩ )

# الفصلا لثاليث

### بداية عصر الحاكم بأمرالله

مصر ألفطع حوهره في ناج الفواطي بالهار المصر الفاطعي وخوصه بالطاكم بالراقة بالمواجع بالمواجع المواجعة والديانية الخواها الحبران الويسطيس والوسانية بالمراجعة المحاجمة في سياسة العرز تحو والوسانية بالراجعة المحاجمة في سياسة العرز تحو المصابي بالاثمانية بالمواجعة المحرافية المحروبة بالمحاجمة في المحاجمة المحروبة بالمحاجمة والمحروبة المحاجمة بالمحاجمة المحاجمة المحاجمة المحاجمة المحاجمة المحاجمة بالمحاجمة بالمحاجمة بالمحاجمة بالمحاجمة بالمحاجمة المحاجمة بالمحاجمة با

كانت مصر غنما يسيراً للدولة الفاطعة الفئية ، ولكنها كانت أسطع جوهرة في تاجها، وأعظم فطر في تلك الامبراطورية الشاسعة التي أصبحت تسيطر عليها ، ولقد كان قيام هذه الدولة القرية الشاعة في مصر مستهل عصرها الذهبي و مفتتح تلك العظمة و ذينك البهاء والبذخ التي نترتها من حولها ، وطبعت بها حياة مصر العامة عصراً مديدا : وكانت مصر بخصبها و فعالها ، و فيض مواردها ، أعظم دعامة في هذا الصرح الباذخ الفخم ، فالعصر الفاطعي هن أسطع عصور مصر الاسلامية إن لم يكن أسطعها جميعا ؛ غير أن هذا العصر الذهبي يبعث الى كثير من التأمل ، فينها ثراه وضاء واضحا في بعض النواحي إذ تراه في بعضها الآخر مظلها مغلقا ، وإذا هذه الخلافة القوية الساطعة النواحي كثير من الخفاء وإذا بتبدئ لنا في هذا الصرح الساطعة يكتبر من المنافعة كثير من المنافعة القوية الساطعة النواحي المنافعة القوية الساطعة المنافعة ال

البراق أغرات قاتمة لا نستطيع أن نسير غورها أو نظفر بقرارتها : وبشندهذا الحفاء والغموض بالاختسكالما حاولنا أن نستمرض مذا العصر نواحيه الدينية والمحتوية ، فهنا تهدو من آن لآخر ظلمات يصعب استجلاؤها : على أننا سنحاول أن نستمرض في هذا الكتاب من العصر الفاطمي مرحلة ربما كانت أشد مراحلة خفاء وغموضا ، وربما كانت مع ذلك أدعى الى الاهتمام والدرس لما تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة ، ولما قسفر عنه أحيانا من الحقائق والأسرار الغريبةالتي تلتي كثيراً من العنياء على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية ، وعلى حقيقة وجهانها وغاياتها من العنياء عصر الحاكم بأمر الله أغرب وأغمض شخصية في تاريخ مصر الاسلامية لريد بذلك عصر الحاكم بأمر الله أغرب وأغمض شخصية في تاريخ مصر الاسلامية

-1-

ولى الحاكم بأمرالله الحلافة حدثاً دون النائية عشرة (11: وكان مولده بالقصر الفاطعي بالقاهرة المعزية في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٥ هـ ( ١٤ اغسطس سنة ١٤٥ هـ) وأمه أم ولد ، وقد كانت حسبا تقول الرواية الكنسية المعاصرة ، جارية رومية قصرائية من طائفة الملاكية (٢٤، وكان لها أيام العزيز نفوة عظيم في الدولة(٢) ، وكان لهذا النفوذ أثره بلا ربيب في سياسة النسامح الواضح التي

<sup>(</sup>٩) كان همره بالضيط إحسى عشرة عاما وحملة أشهر برستة أيام و المقررين بج ع ص ١٦٠ ).

<sup>(</sup>٣) في سنة ١٥٩ م حدث شقاق في الكريمة القنطية . عن أثر ما وقع وجمع عليدويه الكفس من الجدل اللاموكي. ووقعل الأقباط الحضوع لفرارات مدا المؤاني، باعتدم الامراطور كمرة : واحتاد للاسكندرية طريكا من قبله عرف أن عد المذكب . وهم الاقباط الكاثوليك وأحدار الامراطور . وعرف الاقباط الخارجون وهم الكثرة بالبدقة والموصية

<sup>(</sup>ع) وردت هذه الروابة وغيرها شما ندير به عيا مد في عضوط كاس هام يسمى ها سير اليمة المقدسة مي وهو ذيل لكتاب ها سير الآبل المعاركة مي الذي وضعه ساويرس بن المفقع أحقه الاكتوابين في عبد المجرو والعرز في تاريخ عطاركة الاكتفارية ووقعه في كتابه على أوائل الدولة الفاطفية ، وقد طبع هذا القدم بمنوافه المذكور في بيروت بعناية البيدوجين ولكن هذا المكتاب استؤسس كتابته باسم و سير البيعة المقدسة مي حوث وقف ساويرس ، والمغرك وكتابة هذه الديرجة مي الاحبار المتعاقبين ، وشول كتابة القدم الخاص مهمري العزر والحاكم ، قس ما صريدي المات عبدائيل وكانب السنودية الكرس ما مرقص و المباركة المتعاقبين وهو معاصر الحاكم ، كانب السنودية الكرس والسين وهو معاصر الحاكم بأمر الله ، وأورد والسين وهو معاصر الحاكم بأمر الله ، وأورد والسين وهو معاصر الحاكم بأمر الله ، وأورد دار الكانب أخيراً الى اقتار مسخة فتوغراف كامة طذا الخطوط الكنبي الهام (وأخفظ برقم ١٤٣٥ ع) ، وهذا الخطوط هو الذي نشير اليه مها بعد بأنه من الخطوط الكنبي ه

اتبعوا العزيز نحو التصاري وفي تقوية جانبهم وتقوذهم . وتمكنهم من مناصب النفوذ والثقة كما رأينا . وكان لهذه السيدة النصرانية أخوان هما ارسانيوس ( أو ارساني ) واريسطيس، رفعهما العزيز بتدخله ونفوذه الى ذرى المناصب الكشية، فعين اربسطيس بطروكا لللكية ببيت المقدس ( سنة ٢٧٥ هـ) ، وعين ارسمانيوس في نفس العام مطراناً القاهرة ، ثم عين بعد ذلك بطر بركا اللملكية المالاسكندرية ﴿ سَنَّةً . ٣٩ مَا ١٦٠ ؛ وقد كان قمدُه المصاهرة أثرها أيضاً في سياسة العزيز نحو النصاري، وقوى جانب الطائفة الملكة يومئذ، ووضعت بدها على بعض كنائس البعاقبة؛ وكان للحرب تفوذهما بلا ريب في بلاط يرتبط معهما بأواصر المصاهرة. وقيه أختهما وزوج . (٣) الحُليفة الراحل . وأم ولده الحُليفة القائم . ولم يترك العزيز من البئين سوى الحاكم ٩٦٠ . ولكنه ترك من زوجه أو جاريته النصرانيسة أيضاً. ابنة هي ست الملك التي أشرنا إليها فيما تقدم ، وكانت تكبر أخاها الحاكم بنحو خمسة عشر عاماً ، فقد ولدت بالمغرب سنة ٢٥٩ هـ ، وكانت عند وفاة أبيها في السادسية والعشرين من عمرها ؛ وكانت حازمة عاقلة ، قوية العزم يصيرة بالأمور (٩)، وكان والدما العزيز بحبها ويستمع الى نصحها في كثير من الأمور . وكان لها أثر ظاهر في توجيه سياسته نحو النصاري . فكلما هبت بادرة من السخط عليهم أو المبل إلى اضطهادهم. تدخلت لتلطيفها والعود الى سياسة النسامج : وسنرى فيها بعد أى دور خطير تضطلع به ست الملك في مجرى الحوادث والشؤون

وهنا أمرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرائية هي التي تنقل إلينا أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرائية ، وتنقل إلينا في موطن واحد فقط أنها هي أم ولده الحاكم . فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) المشار إليها : • وكان الملك العزيز بالله بن المعز لدين الله قد رزق ولداً من سرية له رومية ،

<sup>(</sup>١) راجع ناريخ الانحاكي من ١٩٥ و ١٦٠ و ١٨٥ و ١٩٩٠ والمكين ابن العبيد ص ٢٤٧

 <sup>(</sup>۲) یخول این العمید انها کانتیزوخته (می ۲۵۱) بینها تقول الروایة الکنیسة المشار الیها انها کافت جاریته و سریته

 <sup>(</sup>٣) رزق الدريز قبل ولده الحاكم بابن اسمه محمد ، ومنحه ولاية عهده ولكنه توفى إبان حياته
 ( تهاية الأثرب ، نسخة دار الكثب الغرغرافية ج ٣٩ ص -ه )

<sup>(</sup>ع) انهاية الأرب ج ٢٦ ص ٦٥ . والتحوم الزاهرة ج يرص ١٩٥

وجلس في الملك من بعده ، ولقب بالحاكم بأمر الله ، وكان للسرية المذكورة التي هي أم الحاكم أخ اسمه ارساني فجعلته بعنايتها بطرك الملكية . . . الخ ، (١) ولكنها تنقل إلينا في غير موطن أنها أم ابنت هست الملك فقط دون الاشارة الى أنها أم الحاكم، فيقول لنا يحيي الافطاكي مثلاً، وهو مؤرخ نصراني معاصر : ووفي شهر رمضان سنة خمس وسبعين وثلثيائة صير اريستس خال السيدة ابنسة العزيز بالله بطريركا على بيت المقدس، أفام عشرين سنة ومات بالقسطنطينية ، وصير أخوه ارسانيوس أيضاً مطراناً على الفاهرة ومصر . (٢) ويقول لنا المكين ابن العميد في صراحة ووضوح إد إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق منها بنتاً . وكان للمرأة أخوان أحدهما اسمه ارميس (اريستس) صيره بطركا على بيت المقدس والآخر ارسانيس صيره بطركا للملكية على القباهرة ومصر : وكان لهما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته . (٣) . هذا يبنم الزم الرواية الاسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها . ولا تشير الى أم الحاكم إلا بأنها ، السيدة العزيزية ، (١٤) ، بل ترى المقريزي يشير الى ارسائيوس وولايته لمنصب البطريركية دون الاشارة الى أنه صهر العزيز أو خال ست الملك ٥٠٠ . ومما ينعث الى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هي أم ست الملك. فانالعزيز يكون قد تزوجها أو تسراها وهو ولى عهد بالمغرب قبل سنة ٢٥٩ هـ ـــ وهو تاريخ مولد ابنته ــــ فني أي ظرف حصل هذا الزواج أو التسرى ؟ وفي أي ظرف وقعت همذه الجاربة الرومية الملكية في يد البلاط الفاطمي بالمغرب ؟ هذا ما لا توضحه لنا الرواية . ومن جهة أخرى فان الرواية الكنسية المماصرة مي التي تنفرد بالقول بأن هذه السيدة هي أيضاً أم الحاكم ، هذا بينها تكرر الرواية النصرائية المعاصرة والمتأخرة أنها هي أم ست الملك فقط . ولو كانت نفس الأم هي أم الحاكم. وهو الحُليفة وشخصيت أهم من شخصية أخته . للا ترددت الرواية في ذكر هذه

<sup>(</sup>١) راجع المخطوط الكنس المشار اليه

<sup>(</sup>٢) الانطاكي ص ١٦٤

<sup>(</sup>٢) المكين إن النميد ص ٧٤٧

<sup>(</sup>٤) المقريري ج ٢٠٥٠ س

<sup>(</sup>٥) القريزي ج ۽ ص ٢٩٨

الحقيقة . وقد ولد الحاكم بعد مولد أخته بستة عشر عاماً (سنة ٣٧٥هـ) ، ولم يرزق العزيز خلال هذه الفترة إلا بابن واحد هو محمد الدى نوفى طفلاً ، وفى ذلك أيضاً ما يبعث الى التأمل

أفلا فستضيع على ضوء هذه الملاحظات أن نرتاب في هذا القول الذي تنفره به الرواية الكفية، وأن نعتقد أن هذه السيدة النصرانية كانت أما فست الملك فقط، وأن والسيدة العزيزية والتي قشير إليها الرواية الاسلامية بأنها أم الحاكم هي سيدة أخرى وأنها هي الزوجة الشرعية ؟ هذا ما تميل الى الاخذ به وخصوصاً إذا ذكرنا موقف ست الملك من الصارى وهو موقف عطف دائماً ، وموقف أخيها الحماكم وهو موقف اضطهاد وقسوة لا مثيل لهما ؛ وصحت الرواية الاسلامية في هذا الموطن لا يمكن أن بحمل على أنه صحت تحفظ وإغضاء و لأن الرواية الاسلامية في هذا الموطن لا يمكن أن بحمل على أنه صحت تحفظ وإغضاء و لأن الرواية الاسلامية في هذا الموطن لا يمكن أن بحمل على أنه صحت تحفظ وإغضاء و لأن الرواية الاسلامية في مقدمتهم عند الرحم الناصر أعظم خلفاء الذين ولدوا من أمهات من التصارى وفي مقدمتهم عند الرحم الناصر أعظم خلفاء الاندلس

ومنح العزيز و لابة عهده لابه الحاكم مذكان طفلا في النامنة (شعبان سنة الماظر الى أحاطت بتولية الحنيفة الصي ، وهي مناظر شائفة مؤسية معاً ، تقلها الماظر التي أحاطت بتولية الحنيفة الصي ، وهي مناظر شائفة مؤسية معاً ، تقلها البنا مؤرخ معاصر هو المسبحي مؤرح الدولة الفاطمية ، ووزير الحاكم وصديقة فيا بعد ، نفلا عنالحا كم ذاله . قال : وقال لي الحاكم ، وقد جرى ذكر والده العزيز : يا مختار ، استدعالى والدى قبل موته ، وعليه الحرق والضهاد ، قاستدنائى اليه وقبلني يا مختار ، استدعائى والدى قبل موته ، وعليه الحرق والضهاد ، ثم قال: امض باسبدى والعب ، فأنا في عافية ، قال : فضيت ، والتهيت عا يلتهي به الصيان من اللعب الى أن نقل الله سبحانه وتعالى العزيز اليه ، قال : فبادر الى برجوان ، وأنا في أعلى جميزة أن نقل الله سبحانه وتعالى العزيز اليه ، قال : فبادر الى برجوان ، وأنا في أعلى جميزة المهامة بالمجوهر على رأسي وقبل لى الارض ، وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركانه ، قال : وأخر جني حينذ الى الناس على تلك الهيئة ، فقبل جميعهم ورحمة الله و بركانه ، قال : وأخر جني حينذ الى الناس على تلك الهيئة ، فقبل جميعهم لى الارض وسلموا على بالخلافة به الهالا

 <sup>(</sup>١) راجع ابن خلكان ج ع ص ٢٠٩، ولم يصل اثنا نارنج المسبحى ذاته . وإنما وصلتنا منه شفور كثيرة على يد المؤرجين المناخرين

وقع هذا المنظر في مدينة بليس حيث أدرك العزير مرض موته كم قدمنا: وفي صباح اليوم التالى — وهو يوم الا ربعاء ١٩٩ رمضان — سار الحاكم الى عاصمة ملكه في موكب فتح تظلله أبه الحلاقة ، رهيب يظلله جلال الموت، وأمامه جثة أبيه ، وقد وضعت في عمارية برزت منها قدماه ، وعلى رأسه المظلة بحملها ربدان الصقلي ، وبين يديه البنود والرابات ، وقد ارتدى دراعة مصمت وعامة بكللها الجوهر ، وتقلد السيف ، وبيده رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس في هذا الحفل الرهيب الفخم : وفي الحال أخذ في تجيز أبيه . فنولى غسله قاضي القضاة محدين النعمان ، ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز في حجرة القصر ، وقد نصب المخلية النالى ، أعني يوم الخيس ، بكر سائر رجال الدولة الى القصر ، وقد نصب المخليفة التعلي في الايوان المكبر ، سربر من الذهب ، عليه مرتبة مذهبة : وخرج من القصر الى الايوان المكبر ، سربر من الذهب ، عليه مرتبة مذهبة : وخرج من القصر الى الايوان ومشوا بين بديه حتى جاس على عرشه ، ومام عليه الجبع الإيوان ، فنبلوا الارض ومشوا بين بديه حتى جاس على عرشه ، ومام عليه الجبع بالإعامة وباللقب الذي اختبير له وهو : ، الحاك نأمر الله ، ونودي في القاهرة والبلدان ، أن الائمن موحاد والنظام مستنب ، فلا مؤنة ولاكلفة ، ولا خوف على النفس أو المال (١)

وأوصى العزيز قبل موته بولده ثلاثة من أكابر رجال الدولة هم : برجوان الصقلي خادمه وكير خوات ، والحسن بن عمار الكتابي زعم كتمامة ، أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمة منذ نشأتها دومجمد بن النعمان قاضى القصاة ، وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والناني . وكان برجوان ، ويسمى أبا الفتوح ، خصياً صفلياً ، ربي في القصر ، واصطفاد العزيز بالله وولادامارة القصر ، وخلع عليه لفب و الاستاذ ، وهو من ألقاب الوزارة في الدولة الفاطمية ، وعهد ولليه بهام الامود ، وأولاه ثقة عظيمة ، وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة ، وافر العصبة ، ولمكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه أوثق اتصالا بالخليفة وافر العصبة ، ولمكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه أوثق اتصالا بالخليفة الصي ، وأشد تأثيراً فيمه ومقدرة على توجيه ، فلم بلبك أن نصب الحالاف بين

 <sup>(</sup>١) تقلیا ابن خلکان و صف هذه المناظر عن صاحب تاریخ القیروان ( ج ۲ مل ۲۰۹ ) . وراجع ایضا خطط المفریزی ( ج ۶ ص ۲۹ ) والنجوه الواهرة ( ج ۶ ص ۱۹۳ )

الرجاين واشتدت المتنافسة بينهما : وقام ابن عمار بندبير الفؤون بادي. ذي بدء ، ولقب في سجل تعبينه بأمين الدولة , وهو أول لقب من نوعه في الدولة الفاطمية . وكان الوزير ابن كلس قد عمل أيام المعز والعزيز على مقاومة كـتامة واضعاف تفوذها ، فعمل ابن عمار لاعادتها الى سابق مكانتها وتفوذها؛ وظهر ابن عمار بمظهر الطاغمية المطلق، فكان يدخيل القصر ويغادره راكاً ، وأثرم جميع الناس بالترجل له ، وأغلق بابه الاعلى الخاصة والأكابر من شبعته ، وأغدق الأموال والأعطية على كتامة ، ففرق فيهم كثيراً من جواري القصر ، وأعتق عدداً كبيراًمنهم توفيراً للنفقة ، وقطع معظم الرسوم والأوزاق النيكانت مقررة للغلبان الترك · واحتولي أحداث المغاربة على وظائف الدولة ، واقتسمو اسلطاتها ، وعاثوا في شؤونها ومرافقها وكثر اعتداؤهم على الناس وعلى أموالهم ، وابن عمـــار يفضي عن عيتهم وعدوانهم(١١. وحرضه بعضهم على قتل الحاكم والتخلص منه فأبي استصفاراً لشأنه أو رهية من المواقب. وأدرك برجوان ماجدده وسيده من خطر ، فكاتب بنجو تكين واستدعاه بقواته من الشام، واستعد ابن عمار من جانبيه وأذاع أن بنجوتكين ينوي الخروج والثورة ، وزحف بقواته للقائه ، فالتقالفريقان في عسقلان ، وأنهزم بنجو تكين ومزقت فواه، ولكن ابن عمار عفا عنه ( جمادي الأولى سنة ٣٨٧ ). فاشتد ساعد كتامة وبالغ زعماؤها في الاستئثار بالسلطات والولاية واشستد عيثهم وطغياتهم، وعزل أصدقا. برجوان عن مناصبهم ومنهم ابن الصمصامة والي طرابلس: ولاح مدى حـين أن كغة كتامة قـد رجحت فىكل شي. وأن تقوذ برجوان والصقالبة سيقضى عليه؛ ولكن برجوانكان ساهراً يرقب ابن عمار ويتلس الفرص لمناوأته واسقاطه ويدس له الدسائس ويؤلب عليه زعماء الجند الناقين، فلم عض عام حتى تفاقت الصماب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عمار بحرج موقفه وألحذ يعد العدة للدفاع عن نفسه ، وأخذكل من الفريقين يتحين الفرص للايقاع عصمه ، وانضوى الرعماء الناقون مثل بنجو تكين وابن الصمصامة تحت لواء برجوان والصقالية . وأخيراًوقع الانفجار ، ووثبت جماعة كبيرة من الزعماء والجند بتحريض

 <sup>(</sup>۱) راجع نیایة الاأرب ( انسخة الفترغرافیة ) ج ۴۶ ص ۵۰ ، والانطاکی مین ۱۸۸ ، واین خلکان
 ج ۳ مین ۲۰۱ ، واین الااثیر ج ۹ مین دیا و ۱۱ و الشریزی ج ۳ مین ۷۰ د ۱۵

برجوان و تدبيره ، وهاجمت الكتاميين في ظاهر القياهرة ( شعبان سنة ٢٨٧) وأثخنت فيهم ؛ فتوارى ابن عمار حيناً واضطر أن يترك الميدان حراً لمنافسه ؛ عند ثذ فيض برجوان على زمام الأمور ، ومع أنه لم يلبث أن رد ابن عمار الى منصبه وامتيازاته مصافعة منمه لكتامة وضها ألكيتها وطاعتها ، فانه استأثر بكل ملطة حقيقية داخل البلاط وخارجه ، واختار لمعاونته كاتباً فصرائياً يدعى فهد بنابراهيم ولقبه بالرئيس ، وفوض إليه النظر والتوفيع والمراجعة ؛ ولزم برجوان الحاكم يقيم معه بالقصر ، ويسهر على توجيه ، ويستأثر لديه بكل صلة ونفوذ : واستبد بكل أمر في الدولة ، واستقرت الامور حيناً

واستمر برجوان يثبوأ ذروة القوة والتفوذ زها. عامين ونصف . وفي عهده وقعت عدة ثوارت وقبلاقل في الشبام والمغرب ، وحاول يعض الحكام والزعماء المحلمين الحروج على حكومة القباهرة . فسمير برجوان جيشاً إلى الشام بقيادة جيش بن الصمصامة، فقائل الثوار في عدة مواقع . وأخضمهم تباعا . واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم ( البيزنطيين ) في عدة معارك في شمال الشام . وكانوا قد انتهزوا فرصة الاضطراب للاغارة على الثغور وتأييد الخوارج؛ فهزمهم وردهم الى الشمال حسمها تفصل ذلك بعد . وسير برجوان جيشاً آخر الى برقة حيث اضطرمت الثورة . فرد النظام اليها ، واستعمل عليها يانسا الصفلي . وكانت الدولة الفاطمية منذ لنسأتها تعتمد على تأييد القبائل المفرية كما قدمنا . ويستأثر زعماؤها بمعظم مناصب القيادة والحمكم والادارة حتى عهد المعز لدين الله : ولكن ولده العزيز مال الى أصطناع الموالى من الترك والصقالبة كما رأينا فقدمهم في القصر وفي الجيش ، وبدأت المنافسة من ذلك الحين بينهم وبين الزعماء المغاربة (١) وكانت سياسة برجوان ترمي الي تحطم نفوذ الزعماء المغاربة، ونزعهم عن الولاياتوالثغور . وتوزيع السلطة على نفر من أصدقائه الصقلبيين يستطيع أن يعتمد على ولائهم وأن يسيرهم طبق أهواله ؛ فعين الي جانب يانس ، طائفة منهم لحكم الولايات والنغور ، مثل ميسور الخادم والي طرابلس ، وبمن الخادم والي غزة وعسقلان : وعين بالقصر عدداً كبيراً منهم(٢٪. وجنح الروم بعد هزيمتهم الى السلم، وعقدت بيزبلاط القاهرة

<sup>(</sup>١) المقروى ج٤ص ١٨ د ع ٢ص ١٨ د ١٨ (١) المقروى ج٢ص ١٨

والامبراطور باسيل الثاني قيصر قسطنطيفية أواصر الصداقة والمهادنة مدى حين(١)

a .. a

ماذا كان موقف الحاكم خلال هذه الفترة الأولى من خلافته؟ لقد كان برجوان بلا ريب عجم ما استطاع عن الانصال رجال الدولة وشؤونها ، ويدفع به ما استطاع الى مجالى اللهو واللعب : وكانت أم الحاكم ، تشهد وادها ينمو ويترعرع في ظل هذه الوصياية الحطرة عاجزة عن التدخل لحايثه أو توجيهه ، لأن يرجوان لم يفسح لها أي مجال للتدخل في شؤون الدولة . غير أن الحاكم كان يشعر رغم-مدائته بخطورة المنصب الذي بدوؤه ؛ ولم يلبت أن استرعى سير الأمور اهتمامه ، ولم يلبث أن فطن الى موقف يرجوان والسكتارة بالسلطة واستبداده بالشؤون، ولما بلغ برجوان ذروة السلطان والنفوذ . كان الحاكم قد أشرف على الخامسة عشرة، وأضحى الطفل فني بافعاً شبديد اليقظة والطموح: وكان برجوان يذهب في طفيانه وعسفه الى حدود تعيدة ، ويثير حوله صراءاً من البغضاء والحقد ، ويحفز بذلك خصومه داحل البلاط وخارجه الى العمل على تقويض مسلطانه ومكانته - واعتقد برجوان أن الجو قد خلا له . فانكب على ملاهيه وملاذه ، يقضى معظم أوقاته في مجالس الانس والغنا. والطرب : ولم يفطن يرجوان من جبة أخرى الى ما وقع في نفس الامير الفتي ومئسا عردس النبدل والتطور ءفاستمر بعامله معاملة الطغل المحجور عليه، ويبالغ في حجبه بحجة حمايته والحرص على رأحته : وذهب في أستهثاره الى مدى شعر الحاكم أنه لايتعق مع مقامه ومكانته : برريما ذهب برجوان الى حد الاسامة الى الحاكم ونقض أو امره . بل الى حد إهائه والتنكر له : ويفص علينا المقريزي منظراً من هذه المتاظرالتي البحراً فيها برجوان على إهانة سيده خلاصته : • أن الحاكم استدعاه ذات يوم وهو راكب معه ، فسار اليه وقد ثني رجله على عنق فرسه وصبار باطن قدمه وقيه الحنف قبالة وجه الحاكم ، ونحو ذلك من المناظروالاهانات المثيرة (٢)

أحفظت تفس الحاكم لهذا الصغط وهمذا الاجتراء؛ وعا تنقله البنا الرواية في تصوير هذا النضال بين الوصى ومحجوره ، أنه نقل الى الحاكم أن يرجوان يسميه

<sup>(</sup>١) الوالاتي جه صري

<sup>(</sup>۲) المقررىج ٣ صرة

بالوزغة، أي الحية الصغيرة، فأرسل إليه يعض الأساتذة يقول له إن الوزغة الصغيرة قدصارت تغينا كبيرا (١) ؛ وقدكان ذلك لبرجوان نذيرًا لخطر الداهم . ذلك أن الحاكم أضمر التخلص من ذلك الوصى الطاغية ، وربًّا تأثُّر في هـذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان ولاسيا ربدان الصقلي حامل المظلة وخصمه القوى داخل البلاط، فقد أشار الى الحاكم أن برجوان يريد أن يفعل به ما فعله كافور مع أولاد سـيده الاخشيد (٢٠) . ولكن لاريب أن الحاكم كان قد بدأ بومنذ يثور لسلطته المسلوبة ، وأخذت تتغتج في نفسه الوثابة نلك الأهوا. العنيفة المضطرمة التي بلغت ذروتها فيها بعد . وعلى أى حال فقد حكم على برجوان بالموت ، فاستدعى الحاكم الحسـين بن جوهر قائد القواد وعهد إليه بثلك المهمة . وفي ذات مـــا. بعث الحاكم الى برجوان الركوب معه . وانتظره في بــــــــــان قصر اللؤلؤة (٣) ومعه ريدان حامل المظلة ، فواقاه برجوان هنالك ، وبعد أن سـلم ســار الحاكم حتى خرج من باب البســـتان ، فوثب ريدان عنائذ على برجوان قطعت في عنقه بسكين ، وانقضت عليه جماعة كانت قد أعدت للفتك به ، فأثختوه طعناً بالحناجر ، واحتزوا رأسه ، ودفنوه حيث قتل ( ربیع الثانی سنة ۲۹۰ ـ ابریل سنة ۹۹۹م ) و لما عاد الحاكم الی القصر كان خبر مقتل برجوان قد ذاع على لسان خادمه عقيق، فاضطربت البطانة، وأشرف الحاكم عليهم ليرى الحنر ، وصاح فيهم ريدان : • من كان في الطاعة فاينصرف الى مَرْلُهُ وَيَهِكُرُ الى القصر المعمور ، فانصرف الناس مَرْجِين ، وفي نفس المساء اتخذ الحاكم عدته لتوطيد الامور ، واستدعى الرئيس فهدا ، وهدأ روعه وأثره في منصيه ، وصودرت أموال برجوان وكأنت عظيمة طائلة ، وآختني أصدقاؤه من الميدان (٤)

0.09

وهكذا ظفر الحاكم لنحو أربعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة الحداثة، وأن يستخلص السلطة لنفسه، وأن يبدأ عهد الحسكم الحقيق. وكان الحاكم يومثة

<sup>(</sup>١) سبر اليمة المقدمة ( في الخطوط التكشي المدار اليم )

<sup>(</sup>٢) تهاية الأرب ج ٢٦ س ٥٥

 <sup>(</sup>۳) كان تصر اللؤلؤ تس أجل الفصور الفاطعية التي أعدت النزعة ، وكان له يستان ساحر يؤمه الحلفا. و الأمر المشريض ، وكان موقعه على الحليج بالقرب من باب الفنظرة وشرقى البستان الدكافوري ( المقريزيج ٣٠٠ هـ ) المفريزي - ج ٣٠٠ هـ ، و نهاية الالرب ج ٣٠٩ هـ وه و يه أن مفتل الرجوان كان سة ٣٨٩ هـ

في نحو الخامسة عشرة من عمره ، مضطرم النفس والاهواء ولكن وافر الذكاء والجرأة والعزم ، فبدأ بتعين مدير الدولة مكان برجوان ، ووقع اختياره على الحسين بن جوهر الصفلى . وكان العزيز قد ولاه القيادة بعد وفاة أبيه جوهر ، واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ، فنها توفى العزيز قلد الحسين دبوان البريد والانشاء ، ولما قتل برجوان لم يكن بين رجال الدولة عن هو أرفع منه مفاماً وأجدر بتولى الثوون العامة ، فاستدعاه الحاكم وحفع عليه ، و فلده النظر في أمور الدولة والتوقيعات ، ولفيه في سجل التعيين ، بقائد الفواد ، ؛ وعكف الحسين على ندبير الشؤون بمعاونة وألا يقصد أحد داره ، وأمر أن تبلغ إليه المهام والفلامات في مكامه بالقصر وألا يقصد أحد داره ، وألا بخاطب بغير لقبه الرسمى ، القائد ، دون فعظم أو تفخيم ، وألا يمنع أحد من مفايلة الحاكم أو الاتصال به ؛ وغدا الحسين بن جوهر وصير عبد العزيز بن خد بن النعان ، الذي خلف أباه في منصب قاضي الفضاة ، وصير عبد العزيز بن خد بن النعان ، الذي خلف أباه في منصب قاضي الفضاة ، أطاكم كما سيأتى

و تناول الحاكم إدارة الدولة العلب بيديه ، ونظم له مجلسه البايا بحضره أكابر الحاصة ورجال الدولة ، وتبحث فيه الشؤون العامة : وكانت هذه أول ظاهرة لهيام الحاكم بالليل والتجوال في ظلماته ، بيد أنه أبطل مجلسه الليلي بعد حين ؛ وتوفى جيش ابن الصمصامة والى الشأم ، فعين الحاكم مكامه فحلا بن تمم ، ولما توفى لاشهر من ولايته عين مكانه علياً بن فلاح ، وكان انجاه الحاكم بو مئذ نحو إقصما. الاتراك والصقالية وتحكين المغاربة ، كما كان الشأن أيام جده المعز ، ولعله كان يقصد في ذلك أيضاً الى هدم سياسة برجوان في اصطفاء الصقالية ، ووفد عايه ولد جيش الن الصعصامة بحمل وصية أبيه التي يوصى فيها بحميع أمواله الحاكم ، وبحمل اليه الأموال الموصى بها ، وكانت تبلغ نحو ما تني ألف دينار بين نقد و متاع ، فقرأ الحاكم الوصية ورد المال الى أهله ، وهلل بذلك على صفة من أخص صفاته ، هي العفة عن الوصية ورد المال الى أهله ، وهلل بذلك على صفة من أخص صفاته ، هي العفة عن مواطن كثيرة

## الفصل الرابع

#### القتل سياح الطغيان

الحاكم يقض على تسلطة ويتولى إدارة التفرون . هيئه وروعة متهوم . كيف تعمورة لذا الإدارة الاسلامية . هيكر بابل عمر المسترونة ترسال الدولة الاسلامية . فيكر بابل عمر المسترونة ترسال الدولة المتعرفين والهال والحاص ويدان وقاصي القضاة الدول الرائع الخضيع المتعرف الخضيل بن حوهم وحمد العرار الادانات لتطبيب الرائع الخضيع المتحرف المكان والكتاب المشل وحمورة عبد العرار بن الدهان الدهان والكتاب المشل الفائد النبيل والوزير الاوتباري والدرم الرائعة الدائم المتحرف المتحرب الادهاب المعلم المفتل والمها للحكم الخوال الوراية في بلك الشفك ملاة العامة في كل عصر التمتصر المتحرف المكان في كل عصر التمتصر المتحرف المكان في كل عصر المتحرف المكان في كل عصر المتحرف المكان في كل عصر المتحرف المكان في كالمتحرف المتحرف المتح

كان الحاكم بأمر الله صياً في نحو السادسة عشرة حبنا بدأ بعد الله بمهام الدولة على هذا النحو ، يبد أن هبذا النثي الفوى النفس ، كان حاكا حقيقياً يقبض على السلطة بيديه القويتين ، ويشرف بنفسه على مصابر هذه الدولة العظيمة ، ويبدى في تدبير شؤونها نشاطاً مدهشاً ، فيباشر الامور في معظم الاحيان بنفسه ، ويتولى النظر والتدبير مع وزرائه (۱) : وهكذا كان الامير البافع يؤثر العمل المصنى على مجالي اللهو واللعب التي يغمر تبارها من كان في سنه ، وفي مركزه وظروفه : وقد لزم الحاكم هذا النشاط المصنى طوال حياته ، وكان الحاكم ذا بنية قوية متبنة ، وكان منذ عدائته يتمتع بمظهر الجبابرة : مبسوط الجسم ، مهيب الطلعة ، له عينان كبيرتان سوداوان تمازجهما زرقة ، ونظرات حادة مروعة كنظرات الاسد لا يستطبع سوداوان تمازجهما زرقة ، ونظرات حادة مروعة كنظرات الاسد لا يستطبع الانسان صبراً عليها ، وله صوت قوى مرعب يحمل الروع الى سامعيه (۲) ؛ وتقول

<sup>(</sup>١) وأجع أن الصيرل ، الإشارة الى من تال الوزارة من ٣٠

 <sup>(</sup>۲) أخبار الدول المتقطعة الوزير جال ألدين المصرى ( نسخة دار السكات الفتوغرافية المحقوظة برقم ۸۹۰ تاريخ )

الرواية المعاصرة في وصفه : . كان منظره مثل الأسد وعيناه واسعة شهل ، وإذا نظر الى الانسان برتعد لعظم هيبته . وكان صوته جهر مخوف ، ويقول الانطاكي وقد كان جماعة بتعمدون للقائه في أمور تضطرهم الى ذلك ، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلامته . وحجموا على خطابه ، (١) ، وقد كان الحاكم في الواقع سليل نسل من الجبابرة الصحراوبين الأقوباء ، الذين يذهبون في زهرة العمر والقوة (٣) ، وكان أبوه العزيز بالاخص عظيم القيامة عريض المنكبين قوى التكوين (١) ، فورث عنه ولده هذه الخواص الطبيعية الديمة ، ولم يددها في شهوات النفس التي ينغمس فيها أبناء القصور

وهنا يبدأ عصر الحاكم بأمرالله حقاً ، وهو أغرب عصر فى تاريخ مصر الاملامية ، وربماكان أغرب عصر فى تاريخ الاسلام كله ، يمازجه الحقاء والروع ، وتطبعه ألوان من الاغراق والتناقض مدهشة مثيرة معاً : ولكن هذه الالوان الحقية المفرقة ، وهذه النواحي المتباينة هي التي تسبغ على العصر أهميته وطرافته ، وهي التي تحبط شخصية الحاكم بحجب كثيفة من الظلمات يصعب اختراقها ، ويحسن قبل أن فعرض الى درس هذه الشخصية العجيبة وقبل أن نحاول استجلاء غوامضها ، واستقراء حقيقتها ، أن فستعرض أو لا أعمال الحاكم وقصرفاته ، وحوادث العصر وظروفه ، ثم نحاول على ضوئها أن نتفيم روح العصر ، وتفسية تلك الشخصية الفريدة التي أفاضت عليه من خفاتها وووعتها ، وملائه بنشاطها ونزعاتها وأهوائها ، وتبوأت فيه المقام الاثمي

ល់ឃុំព្

نقدم الرواية الاسلامية الينا الحاكم في صور مروعة مثيرة ، فتقدمه الينا أولا في صورة جيار منتقم ، وسفاك لا يخبو ظمؤه الى الدماء ، ثم تقدمه الينا في صورة طاغيمة مضطرم الانمواء والنزعات ، متناقض الرأى والنصرفات، لا تكاد تلس

<sup>(</sup>١) سبر البعة المفسمة ( ل المخطوط الكفي المنار إليه ) والانطاكي ص ٢٢١

 <sup>(</sup>٣) بلاحظ أن الدريز أبا الحاكم توفى ثرثاث والارسن ، رأن جد، المعز توفى في السادسة والاربعين ، وأن المتصور وقد المعز توفى في الثانية والاربعين ( واجع خطط المقريزي ج ٣ ص ١٩٣ و ١٩١٧)

<sup>(</sup>t) أبن الأثير ج 1 ص 10

لا عماله باعثاً أو حكمة ، شرحاً جموحاً ، مبالا الى الشر ، حثوونا وافر الغدر ، لا يستفر على ثقة أو صدافة ؛ وتقدمه الينا على العموم فى ثوب شخصية بغيضة خطرة ، فاقدة الاتزان والرشد ، يغلب عليها الجانب الاسود ؛ ولكنها مع ذلك لا تشكر عليه بعض نواحى الخير والخلال الحسنة ، فتصفه لنا بالجود والتقشف والزهد فى كثير من متاع الحياة الدنيا

وكان الحاكم سي، الاعتفاد كثير التنفل من حال الى حال ... وكان مؤاخذاً بيسير الذنب، حاداً ، لا يملك نفسه عند الفضيب ، فأفنى أعاً وأجبالا وأقام هيبة ، عظيمة و ناموساء (١) ، كانردى السيرة ، فاسد العقيدة ، مصطربا في جميع أموره ، يأمر بالشيء ويبالغ فيه ، ثم يرجع عنه وببالغ في تقضه ، (١) . وكانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام ، وجبن و إحجام ، وبحبة للعلم وانتقام من العلماء ، وميل الى الصلاح ، وقتل الصلحاء ، وكان الغالب عليه الصلاح ، وربما بخل بما لم يبخل به أحد قطه . (١) و وكان جواداً ، سحاً . خبناً ما كراً ، ردى الاعتقاد ، سفاكا للدماء ، فتل عدداً كبراً من كبراء دولته صبراً ، وكان عجب السيرة يخترع كلوقت المورا وأحكاما بحمل الرعية عليها ، (٤) . وكان حاله مضطرباً في الجور والعدل والاخافة والامن ، والنسك والبدعة ، (٥) . في هذه الصور وأمثالها تقدم الروابة الإسلامية الينا الحاكم ، ولا ربب أن في حياة الحاكم وفي أعماله وقصرفاته ما يبرد كثيرا من هذه الاوصاف المثيرة ، غير أنها ليست كل شيء في هذه الحياة العجبية العامضة ، ومن الحياة الحبية أن نقصى في حياة الحاكم جوانب أخرى ، وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته على أن نقصى في حياة الحاكم جوانب أخرى ، وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته على أن نقصى في حياة الحاكم جوانب أخرى ، وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته على أضواء أخرى

<sup>(</sup>١) الوزير جال الدين . أخبار الدول المتعلمة ( النسخة المتوغرافية المتدار البها )

<sup>(</sup>٧) المكبن ابن العميد ( تاريخ المسلين ) طبعة ليدن من ١٩٩٩

 <sup>(</sup>٣) مرآة الزمان في ناريخ الأعيان لابن قوأرغلى المعروف يسبط ابن الجوزى وضع عدة مجلدات مترغرافية بدار الكتب ( رقم ٥٥٥ ناريخ ) ومرجعنا منيا هو انجلد الحادي عشر ج ٩٣ ص ١٠٩
 رما بعدها : ( وأورده النجوم الواهرة ج يا ص ١٧٦)

 <sup>(1)</sup> أبن خلكان ج ٧ ص ١٩٦٩ ، والدعي في ناريخه ( عنظرط بدار الكتب ) بجلد ٢٠٠ في وفيات سنة ١٩٤ ه ( وأورده النجرم الواهرة ج ٤ ص ١٧٨ )

<sup>(</sup>ہ) این خلدوں ج بر ص ۲۰

افتتح الحاكم عهد حكمه بقتل برجوازوصيه ومدير دولته ، وكان للجريمة باعث سياسي قوى . فلم تكن يومنذ دليلا على حبه للسفك أو ظمته الى الدم : غير أن لحاكم ما لبث أن أنبع ضربته بضربة دموية أخرى هي مقتل الحسن بن عمار زعيم كتامة وأمين الدولة السابق : وكان الحاكم قد حماه من برجوان وأطاق له رسومه وجراياته . وأذن له بالركوب الى النصر ، فني ذات مساء ، حين الصرافه من القصر، انقض عليه جماعة من الغلمان القرك كانت قد هيئت الفتك به ، فقتلوه وحملوا وأسه الى الحاكم ( شوال سنة ، ٢٩ ) (١) . ولم تكن للجريمة بواعث ظاهرة ، ولمكنا فستطيع أن فعالمها برغية الحاكم في سحق الزعماء ذوى البأس والعصيمة ، وهي دغبة نستطيع أن فعالمها برغية الحاكم في سحق الزعماء ذوى البأس والعصيمة ، وهي دغبة فدمنا ، وكان ابن عمار أقوى زعماء الدولة . ولماكن سنرى من جهة أخرى أن الحاكم بسرف في القتل ، فيقتل وزراءه وغلماته تباعاً ، دون حكمة ظاهرة إلا ماكان من نوعة مؤقتة أو سخط فجاتي

وفى سنة ٣٩٧ ه قتل الحاكم وزيره فهد بن ابراهيم النصرانى بعد أن قضى منصبه زها. سنة ١٩٩ ه قتل الواية الكنسية المعاصرة ، إن الحاكم أمر بقتله لانه أبى اعتناق الاسلام ، وتجعل منه شهيداً ، وتزعم أن جنت ألقيت الى النيران فلم تحترق(٢) ، وأقام الحاكم وكمكانه على بن عمر العداس ، ولكن لم تحض أشهر قلائل حتى مخط عليه و قتله ، وقتل معه الحادم ربدان الصقلي حامل المظلة : ثم قتل عدداً كبيراً من الغلمان والحاصة (٢) (سنة ١٩٣٤) ، ثم نبع ذلك بمقتلة أخرى كان من ضحاباها الحسين بن النعان الذي شغل منصب القضاء منذ سنة ١٩٨٩ ه ، فقتل وأحرقت جنته وزهق قبها عدد كبير من الحاصة والعامة ، قتلوا أو أحرقوا (٤) ، وقتل جماعة من الاعبان صبرا (٩) ؛ ولم يك ربب في أن هذه المذابح المتوائية كانت عنوان نزعة خطيرة الى البطش والفتك واحتقار الحياة البشرية ، وكان أشد الناس تعرضاً لهذه خطيرة الى البطش والفتك واحتقار الحياة البشرية ، وكان أشد الناس تعرضاً لهذه

<sup>(</sup>۱) المقرري ج ۴ ص ۱۵

<sup>(</sup>٢) في مير البعة المفتسة ( الخطوط الكنسي المشار إليه )

<sup>(</sup>۳) القروى ج ياس ۱۹

 <sup>(</sup>٤) القررى ج ۲ ص ۲۲ و ج ٥ ص ۲۶

<sup>(</sup>د) الجرم الراهرة ج يوس ٢١٣

النزعات الخطرة ، أقرب الناس الي ألحاكم من الوزراء والكتاب والغلمان والخاصة : ولم يكن الكافة أيضاً بمنجاة منهـا . فكشراً ما عرضوا للقتل الدريم لأقل الريب والذنوب ، أو لاتهامهم بمخالفة المراسيم والأحكام الغربية الصارمةالتي توالى صدورها في تلك الفترة . وكاز وجال الدولة ورجال القصروسائر العبال والمتصرفين رتجفون رعباً وروعاً أمام هذه الفورات الدموية ؛ وكان المجتمع القاهري ، ولا سها التجار وذوو المصالح والمعاهلات يشاطرونهم ذلك الروع. وبروى لنا المسبحي صديق الحاكم ومؤرخه فيا بعد، أن الحاكم أمو في سنة ١٩٥ بعمل شونة كبيرة مما بلى الجبل ملئت بالسنط والبوص والحلفا ، فارتاع الناس وظن كل من له صلة غدمة الحاكم من رجال النصر أو الدواوين أنها أعدت لاعدامهم . وسرت في ذلك اشاعات خفِفة ، فاجتمع سائر اللكتاب وأصحاب الدواوين والمتصرفين من المسلمين والتصارى في أحد ميادين القاهرة ، ولم يزالوا يقبلون الأرض حتى وصلوا الى الفصراء فوقفوا علىبابه بضجون ويتضرعون ويسألون العقو عنهماج أم دخلوا القصر ، ورفعوا الى أمير المؤمنين عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر رقمة بلتمسون فيها العفو والا'مان فأجابهم الحاكم على لسان الحسين اليماطلبوا : وأمروا بالانصراف والبكور أناقي مجل العمو (١١) . وأشتد الذعر بالغلبان والخاصة على اختلاف طوائفهم ، فضجوا واستغاثو اوطلوا العفو والاً مان فأجيبوا الى ماطلوا ! وتيمهم في الاستفائة التجار وأرباب المهن والحرف ؛ وتوالى صدور الاُمانات نختلف الطوائف ، فصدر أمان للغلمان الاثراك وصبيان الخاص وصدو أمان لخدم القصر الموسومين بخدم الحضرة بعدما اجتمعواوهرعوا الى قبر العزيز وضجوا بالبكا. والاستغانة ، وصدوت أمانات لسكان الاحيا. المختلفة . ولسائر الطوائف ، وقرئت هذه الامانات ووزعت على أهلها . وقد أورد لنا المسبحى صورة إحدىهذه الوثائق ونصها : . هذا كتاب مزعدالله ووليه المنصور أبي على الحاكم بأمرانة أميرالمؤمنين لا هل مسجد عبداته : إنكم من الآمنين بأمازاته الملك الحق المبين ، وأمان جدنا محمد خاتم النبيين ، وأبينا علىخير الوصيين ، وآبائنا الندية

 <sup>(</sup>١) كانت الاثوامر والقوانين والمراسم التي تعدد عن الحملاة الفاطنية تسمى أولا وبالسجلات،
 ثم سبيت في أواخر الدولة لا بالدود > ( واجع صبح الاعثى ج ١٠٠ ص ٢٠٠ )

النبوية المهديين صلى الله على الرسول ووصيه وعليهم أجمعين ، وأمان أمير المؤمنين على النفس والحال والدم والمسال ، لاخوف عليكم ولا تمد يد بسو. إليكم ، إلا في حد يقام بواجه ، وحق يؤخذ بمستوجه فبوئق بذلك ، وليعول عليه إن شارالله تعالى ، وكتب في جادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلثمائة والحمد فله وصلى الله على محد سبيد المرسلين وعلى خبير الوصيين وعلى الأثمة المهديين ذرية النبوة وسلم تسلما كثيرا ، (١)

وهكذا صِت على المجتمع القاهري ريح من الرهبة والحشوع ، وأصبح اسم هذا الخايفة الغنى الذي لم يجاوز يومئذ العشرين من عمره . وأصبحت نزعاته وتصرفاته مثار الرعب والروع . ولم يك تمة ربب في أن القتل كان في نظرا لحاكم خطة مقررة ولم يكنفورة أهوا. فقط. وقدلزم الحاكم هذه الخطة الدموية طول-جاته . ووقعت في الاُعوام التالية حوادث ومناظر من الفتل الذريع لا نهاية لها ، وكانت تقرَّن أحيانًا يضروب مروعة من القسوة ، وقلما كان يغادر الحكم وزير أوكبيرمن كبرا. الدولة إلا مسفوك الدم، وفي الا حوال النادرة التي كان ينجو المعزول فيما بحياته، كانت للازمه نقمة الحاكم حتى يهلك . فني شعبان سنة ٣٩٨ ه عزل قائد القواد الحسين بن جوهر ، وعين مكانه صالح بن على الروذباري ولقب بثقة ثقات السبف والفلم، وبعبد أسابيع قلائل أمر الحاكم الحسين وصهره قاضي القضاة عبند العزيز ابنالنمان بلزوم دارهما ، ثم أمر بالقبض عليهما ، نفر الحسين وقبض على عبدالعزيز ، واضطربت القاهرة لمكانة الحسين : ثم عفا الحاكم عنهماوبعد أن ارتميا على أعتابه واستجاراً به ، وأعيد عبد العزيز إلى منصبه ، ولكنهما لم يطمئنا طويلا إلى هذا العفو المربب، قفراً بأسرتهما الى البحيرة واحتمياً يعرب بني قرة ، فأمر الحاكم بمصادرة أملاكهما وأحبط بسائر مافيا من المال والمتاع ، وحسير الخبل في طلهما ء وأنفذ الهما كتب الأمان في نفس الوقت ، فعادا الى الفاهرة بعد أن استوثقات الخليفة بالامان والعفو ، وقرى. سجل امانهما علنا وأشهد الحاكم قاضي القضاة على نفسه بالوفاء بنصه ، واستمرا بركبان الى القصر مدى حين ؛ وفي ذات يوم استبقيا بالقصر . لامر تريده الحضرة ، ثم قتلا فِحَاة ( ١٣ جادي الآخرة

<sup>(</sup>۱) المقرري ج ٢ س ٢٠ ١٠

سنة ٤٠١) ، وصودرت أموالها ، وعاد الحاكم بعد ذلك فأمن أولاد القتيلين وخلع عليهم ، وقيل إن ولد الحسين وهم ثلاثة قروا الى الشام واستغاثوا بحاكم انطاكيه البيزنطى ، فسير الحاكم الى والى الشام بوجوب القبض عليهم ، فأخذوا بالحيلة وقتلوا وأرسلت رؤوسهم الى القاهرة ( سنة ٤٠٣ هـ) (١)

وكان لمقتل الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز وقع عميق في البلاط وفي الشعب ، فالحسين ولد فاتح مصر ومؤسس دولة الفاطمين فيها ، وعبدالعزيز سليل بني الدمان الذين حملوا زعامة الدولة الروحية منذئشأتها ، وكانوا من أعظم أوليائها ، وكانوا من أعظم أوليائها ، وكانوا من أعظم أوليائها ،

والبك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التي أمعن فهما الحاكم : في سنة ٣٩٩ هـ ، قبض الحاكم على جماعة كبيرة من الغلمان والكتابُ والحدمالصَّقالِـة بالقصر ، وقطمت أيدبهم من وسط الذراع ثم قتلوا ، وقتل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش ، وهو الذي ظفر بالثاتر أبي ركوة وأخمد نورته كما سيجي. : وفي العام التالي وقعت مقتلة أخرى بين الغلمان والحدم ، وفتل جماعة من العلماء السنية (٢٠) ، وقبض على صالح بن على الروذباري لأسابيع قلائل من عزله ، وقتل ؛ وعين مكانه ابن عبدون النصراني ، ثم صرف وقتل لأشهر قلائل؛ وخلفه أحمد بن تحد القشوري في الوساطة والسفارة . ثم صرف لآيام قلائل من تعبيته وضربت عنقه لآنه كان يميل الى الحسين بن جوهر ويعظمه : وثقلد الوساطة بعده زرعة بن عيسى بن لطورس ( سنة ٤٠١ هـ ) . واللحاكم قصة دموية مروعة مع خادمه غين وكاتبه أبي القاسم الجرجراتي ، وكان غين من الحدم الصقالية الذين يؤثرهم الحاكم بعطفه وثقته . فعينه في سنة ج. بم للشرطة والحسبة ولقبه بقائد القواد ، وعهد اليه لنَفيذُ المراسم الدبنية والاجتماعية ، وعهد بالكتابة عنه الى أني القاسم الجرجرائي، وكان الحاكم قد سخط على غين قبل ذلك ببضمة أعوام وأمر بقطع بده فصار أقطع البدء ثم سخط عليه كرة أخرى وأمر بقطع بده الثانية فقطعت وحملت الى الحاكم ن طبق، فبعث اليه الأطباء للعناية به ووصله يمال ونحف كثيرة؛ ولكن لم تمض

<sup>(</sup>۱) المقربزي ج ٣ص ٢٠٠ ، ٢٤ و تاريخ الانفاكي من ١٩٩

<sup>(</sup>۲) القريزي ج ۽ س به

أيام قلائل على ذلك حتى أمر بشفع السابد، فقطع وحمل الى الحاكم أيضاً. ومات غين من جراحه ( جمادى الآول سنة ١٤٠٤ ). وأما أبو القاسم الجرجرائى فقد أمر الحاكم بقطع بديه لوشاية صدرت فى حقد. ولكنه أبتى على حياته، وعاش أقطع البدير... (١)

وفي سنة هام وه قتل الحاكم قاضى القضاة مالك بن سعيد الفارق، وقتل الوزير الحسين بن طاعر الوران، وعند الرحيم بن أبي السيد الكاتب، وأخاه الحسين متولى الوساطة والسفارة : وقلد الوساطة قضل بن جعمر بن الفرات ، ثم قتلد لايام قلائل من تعيينه، وهكذا استمر الحاكم في الفتك بالزعما، ورجال الدولة والكتاب والعلما، حتى أباد معظمهم ، هذا عدا من فتل من السكافة ، خلال هذه الاعوام الرهبية ، وهم ألوف عديدة (٢) و تقدر الروابة المعاصرة ضحابا الحاكم بنهائية عشر الف شخص من عتلف الطفات (٣)

والآن ماذا نستطيع أن نقرأ في هذا الثبت الدموى الحافل من خواص الحاكم وصفاته ؟ لقيدكانت هذه الجرائم المثيرة بلا ربب عنوان الجنراء مروع على الشرا وشغف واضع بالسفك واحتقار بين للجياة البشرية ؛ ولمكنها لم تكن نزعة دموية فقط ولم تكن بالاخص دون غاية . كان الارهاب في نظر الحاكم وسيلة للحكم وكان القتل المنظم دعامة هذا الارهاب الشامل ؛ فإذا زعم أو رجل من رجال الدولة وصل الى مدى خطر من السامئان والنفوذ ، فإن القتل أنجع وسبيلة لسحفه وسحق فوضل الى مدى خطر من السامئان والنفوذ ، فإن القتل أنجع وسبيلة لسحفه وسحق أو قانون من الفوانين ، فإن إزهاق عدد منهم يكفل عودهم الى السكينة والحشوع . وكانت هذه السياسة الدموية تحيط عرش الحاكم بسباح منبع من الرهبة ، وتخد الاطاع المتوثبة في مهدها ، وتنذر الزعما. ورجال الدولة بالحضوع المملئ فمذا الفتى الجرى ، واقد كان القتل دائماً وسيلة الطفاة الى تأييد سلطانهم ، وكان الحاكم طاغية قوى النفس والشكيمة ، وقد كانت الاهوا، والغورات العنيفة التي تجيش بها نفس قوى النفس والشكيمة ، وقد كانت الاهوا، والغورات العنيفة التي تجيش بها نفس قوى النفس والشكيمة ، وقد كانت الاهوا، والغورات العنيفة التي تجيش بها نفس

<sup>(</sup>١) الجوم الزاهرة ج ، ص ٢٠٢٢

 <sup>(</sup>٧) أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية ) بريمايه الأثرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ٢٦
 من جود راء، وتاريخ الاعتاكي من ١-٩

 <sup>(</sup>٣) مع البنة المقدمة ( المخطوط الكنس )

الحاكم تمده هذه السياسة الدموية بروح من الاسراف والقسوة ، ولكنها كانت في نظره قبلكل شيء وسيلة من وسائل الحكم ، وكان لها بلا ربب أكبرالالر في توطيد سلطته ، وسحق عناصر الحروج والثورة التي تتربص عادة بأمناله الطغناة المسرفين وقد أفاضت الووايات المعاصرة والمتأخرة في هذه السير والحوادث الدموية المروعة ، ومن الطبيعي أن تتخذها مادة للحملات والمطاعن العنبفة وتصوير الحاكم في صورة الوحش الصارى ، ونعته بأقبع العوت : بهد أن بعض المؤرخين لم يفته أن يشير الى النابة السياسية التي ترمى البها نلك الحطة ، فدلا يقول ثنا الوزير بمال الدين المصرى عن الحاكم و عن خطته الدموية ما يأتي :

و وكان مؤاخذاً بيسير الذنب ، حاداً لا يمنك نفسه عند الغضب ، فأفني أما وأباد أجيالا ، وأقام هيبة عظيمة و ناموساً ، وكان يفعل عند فتله الشخص أفعالا متافظة وأعالا متباينة ، فكان بفتل خاصته وأفرب الناس اليه ، فريما أمر باحراق بعضهم ، وريما أمر تحمل بعضهم و تكفيه و دفته و بني تربة عليه ، وألزم كافة الخواص ملازمة قبره و المبيت عنده ، وأشياء من هذا الجنس يموه بها على عقول اسحابه السخيفة فيعتقدون أن له في ذلك أغراضاً صحيحة استأثر بعلما و تعره عنهم أسمانه ، وهو مع هذا الفتل العظيم والطفيان المستمر بركب وحده منفرداً تارة ، يعرفها ، وهو مع هذا الفتل العظيم والطفيان المستمر بركب وحده منفرداً تارة ، في الموكب أخرى ، وفي المدينة طوراً ، وفي البرية آونة ، والناس كافة على غابة المبية له والخوف منه والوجل ثرق به ، وهو بينهم كالاسد الفتارى ، فلم يزل أمره كذلك مدة ملكه وهي احدى وعشرين سنة ، (۱)

ويقول الانطاكي وهو مؤرخ معاصر : • وأقام له (أى الحاكم ) من الهية في نفوس الكافة لشدة للطوته وتسرعه الى مقك الدماء وأنه لا يبق على من صغر ذبه وقل فضلا عمن عظم جرمه وجل . (٢)

واذن فلم يفت الروأية الاسلامية والنصرانية أيضاً ، المعاصرة والمتأخرة أن تلاحظ أن خطة الفتل الذريح التي لجأ اليها الحاكم قد . أقامت له هيبة عظيمة وناموسيا ، وحملت وكافة النياس على غاية الهيبة له والحوف منه ، ، وعاونت على

 <sup>(</sup>١) أخبار الدول المنقطة ( النسخة الفترة الفرة إدار شكتب ) ونقل المستشرق نستفلا فقرات عى
 الحاكم في كتابه Geschichte der Fatimides عن ٢٠٣ رما بعدها . وترجها الى الالمانية

<sup>(</sup>٢) الاخلاكي ص ٢٢١

توطيد سلطانه طوال مدة حكمه

ونستطيع أن تلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأييد الحكم والسلطان ليس خاصا بنظم العصور الوسطى. أو يسياسة الطغاة فى تلك العصور، فني عصرنا وفى أرقى الآمم الغربية تعتمد النظم الطاغية ( الدكت اتورية ) ويعتمد أقطاب الطغاة فى تأييد هذه النظم الى مثل هذه الوسائل الذريمة ، وترتكب هذه المذابح دائما باسم سلامة الدولة وسلامة النظم القائمة ؛ والواقع أنها ليست دائما الاشهوة من شهوات أولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ويحرصون على اسقفائها بأى الوسائل ، ويرتجفون دائما لشبح أية معارضة يهمس بها الحصوم الاقوياء

فيل نعجب اذا رأيتما طاغية من طغاة العصور الوسطى مثل الحماكم بأمر الله يلجأ الى مثل هذه الوسائل الدموية حرصا على سلطانه من مطامع زعيم أو وزير قوى، ويتذرع بها ليفرض هيبته على السكافة وليبث الى نفوسهم الروع والرهبة ا

ثم أليست القسوة والطغيان والارهاب والغيدر والنكث عنوان الفلسفة المكافيلية التي بعثت في عصرتا؟ لقد بجد مكبافيللي الطغيان والقتل ، وأعجب بطغاة مثل الكندر بورجيا وابنه شيزارى لانهم الستطاعوا أن يؤيدوا سلطانهم بالقشل الذريع دون وازع ودون النفيد بعهد أو مبدأ أو ذمام

هيذه خواطر وتأملات نبسطها لا لنيرر شيئا من اجراءات الحساكم وتصرفاته الدموية أو أن تخفف من وقعهما ومسئوليتها الرهيبة أمام التاريخ ، ولكن لنشرح ظاهرة تاريخية تلازم عصور الطفيان ، ولكى نفهم هذه العقلية الدموية على حقيقتها

هذا ويفسر لنا بعض الروايات إسراف الحياكم في القتل بأنه كان تقرباً منه «لزحل وطالعه المريخ» ، وقد كان الحاكم شغوفاً بالفلك ورصد النجوم كما سنري (۱۱)، والظاهر أن الرواية الاسلامية تنقل هنا عن الرواية الكفسية المعاصرة ، فهي التي تقدم الينا هددا التعليل وتقبول لنا إن الشيطان كان يتشبه للحاكم في صورة زحل فيخاطبه في أمور كثيرة ويذبح له القرابين ، بل تزعم فوق ذلك أن الحاكم كان يزهق الضحايا بيده ، وتروى لنا في ذلك قصة مروعة خلاصتها أن القائد فضل من صالح

 <sup>(</sup>١) مرآة الزمان و النسخة الفتوغرافية ) المجلد ١١ ج ٣ ص ١٠ج و ٢٠٥ و ١٠٥ وأورده النجوح الزاهرة ج و من ١٠٥٠

دخل يوما على الحاكم بالقصر فرآه وبين بديه صبى مليح ابناعه بمائة دينار وقد ذبحه بلكين في يده ، واستخرج أحشاءه وأخذ يقطعها ، فارئد الفضل ال منزله مذعوراً ، ولم تمض ساعة حتى أنفذ اليه الحاكم من قتله (١) ، يد أنا الانستطيع أن نسيغ هذا الرأى منالوجية التاريخية ، أو نقبل هذه الروايات المفرقة ، فليس سيرة الحاكم رغم شذوذه ، وتباين معتقداته وشخفه بالحضاء ، ما يدل على أنه كان يأخد بمثل هذه الرسوم الوثنية المثيرة

<sup>(</sup>١) سير البيعة المقدمة ( في المخطوط الكفسي الثمار اليم )

### الفصل نحامين

### المراسر الاجتماعيب فوالدينية

عبد الدولة الم المرافق المتحاولة والخليف الماصلة المطافلة وها الحياة الخليف الوارد على طواق الحكم الموحة المراس المدهنة المراس الاحياجية الخرج المس المعول والالهنة والإلفار الحيار الدهاء الاجهاعية الخراء على السار المعاودة دور الغرط والمائل المائل على المحاركة الإجهاعية الخاطة والحرار في المنوال الحياة الإجهاعية الخاطة والحرار في النبور المعاركة المنازل المحاركة المنازل المحاركة المنازل المحاركة المنازل المحاركة المنازل المحاركة المنازلة المحاركة المحاركة المنازلة المحاركة المحاركة المنازلة المحاركة المنازلة ا

كان شغف الحاكم بالليل من أظهر خواص هذه المرحلة الأولى من حكمه . كان الحاكم بعقد بجالسه ليلا ، ويواصل الركوب كل ليلة ، وينفق شطراً كيرا من الليل فى جوب الشوارع والازقة (سنة ٢٩١هـ) ، وصدرت الأوامر بهذه المناسبة بتعليق المصابيح على جميع الحوانيت وأبواب الدور والمحال المختلفة فى جميع طرقات القاهرة والفسطاط ، فكانت المدينة تبدو في هذه الفترة بالليل كاتها شعلة مضيئة ، ولازم الحاكم الركوب في المدينة المنيرة ، وكان يزور كل ليلة حبا معينا ويشق طائفة من الشوارع والدروب ويقيم الحدية بنقسه أحيانا ، ويستطلع أحوال الشعب وأخباره ؛ وأصبحت جميع ويقيم الحدية بنقسه أحيانا ، ويستطلع أحوال الشعب وأخباره ؛ وأصبحت جميع

الاعمال والمعاملات تجرى بالليل و تزدهر مواطن السمو ، وتختلط حياة الجديجياة الهو والمعصف ، فتسطع المبادين بالوقود و البيسات ، وتغص بصنوف اللهو و الموتفق الاموال الوفيرة في المباكل والمشارب والساخ : وكان الحاكر يشق جموع الشحب المحتددة في بساعة ورفة ، ولا يمع أحدا من الدنو منه أو من عناطبته ، والمسر الحال على ذلك أشهرا ، وظهر النساء في المجتمعات بكثرة ، واشتد تبار المجون والنواية (١١ وأصبحت القياهرة بأنوارها الساطعة ، ومناظرها المرحة ، وملاهما المساحة كأنها قعيد سيرة رومة ومناظر فنستها و فجورها في عصر الانحلال . فلما حرج الناس في ذلك عن الحد ، وبالعوا في اللهو والاسراف والوينة و الجون ، منع خرج الناس في ذلك عن الحد ، وبالعوا في اللهو والاسراف والوينة و الجون ، منع بحوف المخالفات بشدة ، أم منع الرجال من ارتباد الحوانيت والمفاهي ، وأبطلت بعد ذلك جمع الاعمال والمعاملات لهلا ، وعاد الظلام بخيم على الفاهرة باللهل المد ذلك جمع الاعمال والمعاملات لهلا ، وعاد الظلام بخيم على الفاهرة باللهل المنافق من غريب أطواره و فرعائه ، حتى القد المد مدى حين بؤثر الجلوس في الظلام (٣) بد أ به ينم في نظرنا عن روح فلسق المن غريب أطوطن نفسه ، به بد في خوض نفسه

وشغف الحماكم بالطواف على هذا النحو طول حياته ، وكان ظاهرة بارزة من طراهر حكمه ، وقد انتهت الينا أحاديث ونوادركثيرة عن المناظم التي كانت نقتون بهذا الطواف ، وهما كان ينزع اليه الحاكم أحيانا من الاهواء العنيفة خلال طوافه ؛ ومن ذلك أنه كان يأمر باحراق الشون لينمتع عمرأى البران ، وأنه في ذات مساء عشرة من الناس سألوه الاحسان فأمر أن ينقسموا الى فريقين بتقائلان حتى يفلب أحدهما فيم عليه ، فتقائلا حتى فني منهم تسعة وبني واحد ، فألق البه الدنانير ، فلسا انحنى بأخذها عاجله الركاية بقتله (۱) ، وأنه مر ذات ليلة على دكان شواء ، فانتزع منه سكنا وقتل بها أحد الركاية المقربين لديه بغير ما سبب معروف ، وتركت الجلة على موضعها ، وفي اليوم التالي أنفذ الحاكم اليه كفناً جليلا، ودفن مع التكريم ، في موضعها ، وفي اليوم التالي أنفذ الحاكم اليه كفناً جليلا، ودفن مع التكريم ، وتريد الرواية على ذلك أن الحاكم كان أحيانا يليو أثناء طوافه برؤية بعض المناظر ونويد الرواية على ذلك أن الحاكم كان أحيانا يليو أثناء طوافه برؤية بعض المناظر

 <sup>(</sup>۱) خطط القريزي ج ٢ ص ١١٦

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان الجزر المشار اليه ج ٣ ص ٠٠٤ ( وأبررده فنجوم الواهرة ع ص ١٧٦ )

<sup>(</sup>٣) سير البيمة المقدسة ( في المخطوط الكنسي )

الخليعة المثيرة ، يبدأن هذه ووايات تحمل الطابع القصصي ، ويحفها في نظرنا كثير من الريب (١)

ولم يمن عامان أو ثلاثة حتى عمد الحاكم الى إصدار طائفة من الأو امر والغوافين المدهشة ( جلات ) الني لم يسمع بمثلها من قبل فى أى بجنمع الملامى ، وكانت هذه المراسم دينية واجتماعية ، وكان تما يزيد فى غرابتها و غبوض بواعثها أنها كانت قصدر ثم تمحى بعد قليل و تستيدل بعكسها ، ثم يعاد صدورها و هكذا ، وقد اتخذ المؤرخون المسلمون على كر العصور هده المراسم حجة للحكم على الحاكم وعصره بأقسى الاحكام ، واكتنوا فى تعليها بنظرية بسيطة ، هى أن الحماكم كان ذهناً مضمار بالايصدر عن روية أو حكمة ، ولم تكن هده الأوامر والاجراءات الشاذة سوى نزعات عبول لاتستقيم له منطق أو غاية ، وبحس قبل أن نناقش هذا الرأى أن نشرض هذه المراسم أو لا وأن نحاول أن نتفيمها ، وأن نستقصى بواعثها على ضوء الظروف التي كان بجوزها المجتمع بومئذ

-1-

ونبدأ بالمراسيم الاجتماعية . في سنة ههم ه ، صدرت أول طائفة من هذه الفوانين المدهشة ، قسع الناس من أكل الملوخية والترسس والجرجير والتوكلية والدلينس (٢) ، وحرم ذبح الإبقار السليمة إلا في أيام النحر ( عيد الاضحى ) أو ما كان ذا عاهة ، وحرم سع الفقاع وعمله بأى صورة وكان الفقاع مسكراً ذائماً في ذلك المعصر ؛ وحرم صيد السمك الذي لا قشر له وكذلك بيصه ؛ وحرم دخول الحام بلا متزر . وهوجت الحامات نباعاً وقبض فيها على المخالفين فأدبوا وشهروا : وحرم عليهن النزين والتبريج كا حرم البيكاء والعويل والصياح وراء الموتى ؛ وشدد الحاكم في الناس أن يكوجوا من منازهم الى الطرقات منذ الغروب الى الفجر ، وأن حرم على الناس أن يخرجوا من منازهم الى الطرقات منذ الغروب الى الفجر ، وأن حرم على راونوا البيع والشراء بالليل ، فخلت العلم ق من المنازة ، وأقفرت الشوارع والميادين يراونوا البيع والشراء بالليل ، فخلت العلم ق من المنازة ، وأقفرت الشوارع والميادين

<sup>(</sup>١) تاريخ الأنظاكي ص ١٠٩ و ٢١٧

 <sup>(</sup>٧) قال آبن البيطار في معرداته الداينس اللم بالديار المعرية النوع من الصدف صندير يؤكل الما علوجاً يأدم به

والليل، وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة، وحرم شرب اخر من نبيذ وغيره، وكسرت أواني الخور وأريقت في كل حكان، وشدد على الخيارين وبددكل ما في المجررهم ومحلاتهم، وهوجمت أماكن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارهم، وظهرت منهم أحياء المدينة، وكانوا ينبئون في معظم جنهاتهما (۱)، وأمر ينتبع النبرب وقتلها أينها وجدت إلا كلاب الصيد، فطوردت في كل مكان وأعدمت على خلت منها جميع الطرق والدور (۱)، وقيل في سبب قتلها إن الحاكم كان يسير في ركبه ذات يوم فاعترض معليته كلب قوئيت وكادت تلقيه على الأرض، وقيل إنها أكانت تحكير النبل و ترعجه في طوافه فأمر بنطهير الطرقات منها (۱)، ولمكن محرى أن قتلها كانت تحليه بواعث صحية : وأمر أيضاً بقتل جميع الحنازير التي في الكاربين أن يدخل واكبار ما أي في هذا العمام أيضاً حرم على كل من يركب أنه ملكاربين أن يدخل واكباً من باب القاهرة، وحرم ذلك على المكاربين أنفسهم، وألا يحلم على التجار والباعة أن بجلسوا على باب الوهومة (من أبواب القصر)، وألا ينشي أحد بحذاء القصر، ثم أعني المكاربة بعمد ذلك من الامر وصدر لهم أمان الماد (۵)

وهكذا اضطربت أوضاع الحباة الاجتماعية المصرية، واستمر تطبيق القوانين الرائم الجديدة على أشده ، وفي سنة ٣٩٨ م صدرت عدة مراسيم ( سجلات ) المحديدة ، فنع الناس من النظاهر بالغناه ، ومن وكوب البحر للنفرج ، وذلك لمناسبة تخص النبل في هذا العمام ، وشده في منع بيع الخور : ثم صدر مرسوم بمنع الناس كافة من الحروج قبل الفجر وبعد العشاء ، فرادت المعاملات اضطراباً واشتد الامر على الكافة ، وسرى إليهم الحوف والجزع : واشتد الفلاء من جراء قصور النبل وهلاك الزرع ، وتفاقت الحال بظهور الوباد ، وعصف المرض والموت ، وعرائقوت والدواء، واشتدت المحنة بالناس مدى أشهر وحمل الوباء منهم ألوفاً كثيرة:

١١٦ س ١١٦ (١)

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۹۳ والمفریزی ج بر ص ۴۹ و ۲۰ والانطاکی ص ۲۸۷

 <sup>(</sup>a) في سير البيعة المقدمة ( المخطوط الكشي ) . والانطاكي ص ١٠٨

<sup>(</sup>٤) مير البعة القدسة

 <sup>(</sup>a) الحبح في حوادث منة ووج ونقله المفريزي ج ج ص وو

واتخذ الحاكم بعض الاجراءات لمقاومة الغلاء فأمر بألا يخزن أحد من المؤن أكثر من حاجته وحددت أسعار القمح والمواد الغذائية مثلما تعمل أرق الحكومات في عصرنا عند الطواري. ، وعوقب المخالفون بالموت (۱) . وفي سنة أربعاة صدرت أوامر جديدة بالتشديد في حظر الخور ويومها ، ومنع ركوب المراكب في الحلج ، وسدت أبواب القاهرة التي تلي الحلجج وأبواب الدور والطاقات المطان عليه (۱) وعوقب الكثيرون من أجل إحراز الفقاع والملوخيا والسمك الذي لا قشر له ومن أجل به النبيذ وإحرازه ، وطورد السكاري والمخالفون بشدة ، وكانت العقوبة تصل في أحيان كثيرة الى الاعدام

ومن غربب تصرفات الحاكم في تلك الفترة أنه قبض على جميع أملاك زوجا
وأمه وأخته وعماته وخواصه وجواريه وسائر أقطاعاتهن وأموالهن بمصر والقاهرة
وكانت جملة عظيمة ( سنة ١٩٩٩ ه ) ، ولم تفهم حكة صدا التصرف أو بواعته
بيد أنها كانت فيا يظهر ثورة مؤقتة ، وقد عاد فرد الامور الى تصابها فيها بعد (اله
وفي سنة ١٠٤ ه فرى، بجامع مصر ( جامع عمرو ) بجل بالنهى عن معارضا
أمير المؤمنين ( الحاكم ) فيا يفعل أو يصدر عنه من الامور والاحكام ، وترك
الحوض فيا لا بعي : وكات النفوس قد اضطرمت من جراء همذه الاوام

نفس السجل باعادة و حي على خير العمل و في الأذان ، و اسقاط و الصلاة خير من النوم و والنهي عن صلاة التراويخ والضحي

وفى سنة اثنتين وأربعائة منع النساء من زيارة القبور ، فلم ثر فى الأعياد بالمقار امرأة واحدة ؛ وحظر الاجتماع على شساطى. النيل للتفرج ؛ وحرم لعب الشطرة وعوقب المخالفون بالجلد ؛ وحظر بيع الزبيب والسنيرادد ، وأحرق جميع ما كا موجوداً منه ، وحظر بيع العنب إلا أربعة أرطال فما دونها حتى لا يستعمل فى صا النبيذ ، وحظر عصره ، وأتلف كثير منهو أغرق فى النيل أو ديس فى الطرقات، وجم المأمورون الى الجيزة ، وكانت يومئذ عامرة بحداثق الكروم فأتلفوا كرومها

, .,a

<u>i</u>ļ'i

ولم

<sup>(</sup>١) تاريخ الإنطاكي من ١٩١

<sup>(</sup>٢) المقريري عن المبيعي ج حن ٣١١

<sup>(+)</sup> عاريخ الانطاك من دور

وصودر ما كان في معاصرها ومخازنها من جرار العسل، وكسرت وأريقت فيالنيل. وحدث مثل ذلك في سائر الجهات (١)

وفى نفس العام صدر مرسوم (تبحل) بتحريم صناعة التنجم والكلام فيها ، وأن ينق المنجمون من سائر المملكة ، فاستغاث المنجمون بالقاضى الآكبرمالك بن سعيد الفارقى،فعقد لهم الثوبة من هذه الصناعة وأعفوا من قرار النفى،وحدث مثل ذلك للمغنين والمطربين ، فهجروا الغناء وأعفوا من المطاردة ، وشدد في قتل الكلاب مرة أخرى

وفي شعبان من هذه السنة ذهب الحاكم في معاملة النسباء الى ذروة القسوة والشدة : فأصدر مرسومه الشهير بمنعين منمغادرة دورهن والحروج الى الطرقات بالليل أو النهار : ولم يستثن من ذلك سوى النساء المتظلمات للشرع ، والخارجات الى الحج، أو الممافرات اللاتي تضطرهن ظروف قاهرة الى السفر ، والآماء اللاتي رسم البيح ، والقابلات ، وغاسلات الموتى ، والأرامل اللاتى ببعن الغزل ، و ان يكون خروج هؤلاء لمزاولة شؤونهن برقاع عاصة ترفع الى القصر ، وتصدر بها تصاريح يقوم بتنفيذها مدبر الشرطة ؛ ومنع النسباء من دخول الحامات العامة . ومتع الأسا كفة من عمل أخفافهن : قاختني النساء من المجتمع المصري ، وسادهالانقباض والوحشة ، وأغلقت المتاحر التي نبيع السلع النسوية ، وسناد الذعر بين النساء ، ولؤمن دورهن في روعة وخشوع : وحاول النساء التظلم من هذاالفرار ، وذهب الكثيرات منهن الى الغصر داعيات متظلمات فلم يفزن بطائل : وعوقب كثير من المخالفات بالموت . واشتد الأمر بنــــاء الكافة اللاتي ليس لهن من يقوم بأمرهن واستغنَّن بأولى الامر ، فأمر الباعة أن يحملوا السلع والاطعمة وكل ما يباع في الأسواق ألى الدروب، ويبيعو، للنسا. في منازلهن ، وأن يحمل الباعة أداة كالمغرفة فما ساعد طويل بمد الى المرأة وهي من ورا. الباب وفيه ما تشتريه ، فتتناوله وتضع مكانه النَّمَن ، ولا يسمح لها مطلقاً أن تبدو من وراء الباب (٣) وعاني النسا. هــذه الشدة زها. سبعة أعوام حتى وفاة الحاكم بأمر الله : وكان حادثاً منقطع النظير ، ولم يحدث قط في أي مجتمع إسلامي . بل لم يحدث في أي عصر من محمور التاريخ

يار

51

فيثا

وج

ومإ

<sup>(</sup>۱) ان خلکان ج به ص ۱۹۶ والقریزی ج بی س ۲۴

<sup>(</sup>۲) الانطاكي ص ۲۰۸ واين خلكان ج ۲ ص ۲۲٪ والمفريزي ج من جو واين الاثير به ص به، به

أن عاتى النساء مثل هذه المحنة القاسية . وسابن الحرية على هذا النحو الشامل

وكان مما يزيد في صرامة هذه القوانين الاستثنائية ، الشدة في تنفيذها ، وروعة العقوبات التي سنت تخالفها ؛ وكان السهر على تطبيقها من أهم واجبات مدير الدولة أو قائد القواد ، فنجد مثلا في السجل الصادر بتميين ، غين ، قائداً القواد ومديراً للشرطة والحسبة ( سنة ٢٠٤ ه ) تنويها خاصاً بمراعاة تحريم النبيذ وغيره من الخور و تنبع ذلك والتشديد فيه ، وفي تحريم الفقاع ويعه ، وتحريم أكل الملوخيا والسمك الذي لاقشر له ، والمنع من الفرجة والملاهى كلها ، ومنع النساء من حصور الجائز ، ومنع يبع الربيب والعنب والعسل الاثلاثة أرطال فما دونها أولمن لانتجه اليه مظنة اتخاذه مسكرا (١٠) ، وكانت عقوبات المخالفين تختلف بين التشهير (١٠) والجدام

هذه خلاصة وافية لما أصدر الحاكم أو أصدر في عهده من المراسم والاوامر الاجتماعية الاستثنائية ، ومعظمها يحمل طابع القسوة والشذوذ ، ولكن سائرى أنها لم تكن دون غاية ، ولم تصدر كما يبدو لاول وهلة ، عن لزعة مخبول أو هائم ، وأن كثيراً منها يحمل بالمحكم طابع الطرافة والحكمة ، ويرمى الى غايات بعيدة قد فطن الها هذا الذهن الجرى ، واتخد منها مثلا

#### - Y -

فعرض بعد ذلك الى طائفة أخرى من مراسم الحاكم بأمر الله هى المراسم الدينية، وقد كانت كالمراسم الاجتماعية تحمل فى كثير من الآحيان طابع الشدة والتناقض وبدأ الحاكم بهذه المراسم (السجلات) الدينية لاول عهده بالحكم أيضا . فني سنة ههم ه ،أصدر أمره النصارى والهود بلبس النيار وشد الزنار ولبس العائم السود؛ وفي سنة ههم أمر بهدم بعض كنائس القاهرة ونهب مافيها : وصدر مرسوم عاص بهدم كثيسة القيامة (قامة) (٣) أوالقبر المقدس بيت المقدس؛ وقضع

<sup>(</sup>۱) القروى ج د ص ۱۱

 <sup>(</sup>٧) التشهير هو أن يطاف بالمذنب على حمار أو حمل وتعلق عليه كاتابة بمضمون ذنبه ، وقد يكون عقوبة أصلية ، وقد يعقبه بعد ذلك جلد أو إعدام

 <sup>(</sup>٣) تطلق الرواية العربية العربية العربية القيامة على كنيسة الفير المقدس ، وأصل هذه النسبية داريخي يرجع الى
أنظفير المفدس قد بنى على الموضع الذي كانت توضع به القيامة خارج أسوار ببت المقدس أبام المسبح ،
رهو نفس الموضع الذي يقول الانجيل إن المسبح قد صلب فيه ( راجع معجم البلدان فياقوت في كلمة قامة )

الرواية النصرانية تاريخ هذا المرسوم في سنة ٧٣٧ للشهدا. (١) .وهي توافق سنة ٣٩٩ ﴿ ١٠١٠م) ، وكان حادثًا جللا في تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكنسية المعاصرة إن هذا السجل الشهير صيغ في تلك العبارة الموجوة: وخرج أمر الامامة البك بهدم قيامة . فاجعل ممادها أرضا ، وطوفها عرضاء . وتزيد على ذلك أن الذي كتبه كاتب نصراني يسمى ان شعرين، وأنه توفي بعد كتبابته بأيام قلائل ندما وحزنا: وأنفذ السجلاليارختكين والى الرملة (قلسطين)، فقام بتنفيذه في الحال، رحامها وقبامها ، وأزيلت كنيــة ماري قسطنطين التي بداخلها ، وأصبحت الكنيــة العظمي أثراً بعد عين ، ولم يبق منها سوى أثر الصخرة التي شيد عليها القبر المقدس، وهدم الدير الملاصق لها وكان غاصا بالراهبات من مختلف الاسمالتصر انية ، وانتزعت سائر أحباسهاو أملا كياو أموالها : وكان هدمياني شهرصفر سنة . . ع هـ (١٠ ـ ١م)(٢) وبروى في هذا الصدد أن الحباكم أمر بهدمها لما بلغه عا يقع بها من الرسنوم والشمائر الوثنية المثيرة ، وما ينتظم اليها من المواكب الدينية الصاحبة التي يضج فيها النصاري بالصلوات والأدعية ويرفعون الصلبان الضخمة ، ولاسما في أيام الفصح وفي عبد الشمانين(١٤): و نقول الرواية الكنسية المعاصرة أبضاً إن راهباً قبطياً يدعى يونس تقم على البطريوك زخاريا لأنه لم يرسمه أسقفا فنقبدم الى الحاكم ووصف له ما يشمتع به الاحبار التصاري من التفوذ والجنامو مظاهر السلطان والعظمة والثراء، وكونهم ببيعون المناصب الكنسية وقال في رقعته التي رفعها اليه: . أثنت ملك الارض ، لكن للنصاري ملك لايمياً بك لكثرة ماقد اكتنز من الأموال الجزيلة ، لانه يبيع الاسقفية بالمال ، وعدد فيها كنرا من مثالهم ، فكان مسعاه منالعوامل التي أثارت

<sup>(</sup>١) سبر البعة المقدمة ( المحطوط الكذبي ) و تاريخ الابطاكي من ١٩٩٩ . ولكن يعض الروايات الاسلامية نقول تصدور عذا السجل في سنة ١٩٠٩ هـ أخيى حيثا صدر السجل العام جدم الكنائس (راجع أخيار الدول المنطقة حـ الخطوط) و تاريخ المنحي إلى الخلف الساني والعشروب ) وأورده النجوم الزاهرة ( ج و ص ١٩٨٨ ) بيد أما نوار الاأحد بالرواية التصرابة ، أو لا لاتها أقدم الروايات ، يل معاصرة تقريباً ، وتانيأ لاتها أقرب الى الضط و تتحقيق في مثل هذا الحادث الجلل في تاريخ الدهيمة وتاريخ النصافة كلها ، وراجع أبعنا كتاب Jerusalem بأليف المر ويزان عن ١٩٣ وما بعدها ( ج) تاريخ الانطاكي ص ١٩٣ وما بعدها ( ج) تاريخ الانطاكي ص ١٩٣ وما بعدها ( ج)

<sup>(7)</sup> 

سخط الحاكم وحفزته الي هدم الكنائس ومطاردة النصاري

وقد كان لهدم القبر المقددس وقع عمبق في الأمم النصرانية كلها ، وكان له فيها بعد أثره في إذكاء الدعرة الصليبة التي شهرتها البابوية ، لانقاذ فلسطين والقبر المقدس، واستمر موقع الكنيسة بعد هدمها أعواما طويلة مزاراً مجمج اليه النصاري، حتى أعيد بناؤها في عهد المستنصر بالله بعد ذلك بتحو ثلاثين عاما

.

وفي المام التالي صدر مرسوم جديد بالتشديد على البود والنصاري في لبس الغيار وتقلد الزنار ، وألغيت الأعياد النصرانية كعيدالصليب والخطاس وعيد الشهيد ، وأبطلت رسومها واحتفالاتها في جميع أنحاء المملكة : وكان النصاري بحتفلون بها في بذخ طائل، ويتخذونها فرصة لاقامة المظاهرات الدينية العظيمة. فيشهرون الصلبان في مواكبهم ، ويضجون بالترتيل والصلوات : وتقدَّرن هذه المظاهر الدينية باقامة الاحتفالات والمآدب والملاهي الباذخة ، ولا سما على ضفاف النيــل والحليج ، وتهرع الجموع الغفيرة لمشاهدتها من كل فج ، فأبطل ذلككه ؛ وأبطلت أيضا رسوم الشعانين في بيت المقدس، وكانت تجري في ضجة عظيمة ، و تزين جميع الكنائس لهذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل. وألغيت جميسع الاحباس المرصودة على الكنائس والاديار بأعمال مصر وضعت الى الديوان ، وخربت كنائس مصر والمقس وابيحت للنهب ، وحدم دير القصير بالمقطم وهو أعظمأديار الملكية ونهب ، وكان يأوى اليه البطريرك أرسانيوس خال الأميرة ست الملك : وقتل أرسانيوس نفسه بعد ذلك بأشهر قلائل (ذي القعدة سنة. . ع ه ) (١) . ولم تحدثنا الرواية عمن قتله أو من أمر بقتله : بيد أن في الحادث نفسه ما يبعث الى الريب في قرابة الحاكم بالحبر المقتول. وحرم ضرب النواقيس في جميع أعمال مصر، وأمر بنزع الصلبان الظاهرة في أبراج الكنائس، وأن يمحي التصاري الصليب من أيديهم وسواعده (٣) وفي سنة ٤٠٣ هـ صدر مرســوم شامل ضد النصاري والبهود يقضي بأن يلبسوا العهائم والثياب السود . وأن يعلق النصارى في أعناقهم صلبانا ظاهرة من الحُثب طول الواحد منها ذراع في ذراع ووزنه خمنة أرطال، وأن يعلق اليهود في أعناقهم قرامي من الخشب زنتها خممة أرطال أيضا ، وأن تختم هذه الصلبان والقرامي بخاتم من الرصاص يحمل اسم الحليقة ؛ وحرم على الفريقين معاً ركوب

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاطاکی می ۱۹۵ ر ۱۹۰ و ۱۹۷ والمقریزی ج ۶ ص ۲۹۸

<sup>(+)</sup> سير البعة المثلثة ( في المخطوط الكنسي المثنار البه )

الحلِل . وأن يكون ركوبهم الحير والبغال بسرج من الخشب وسيور سود عاطلة من كل حلية ، وألا يستخدموا مسلماً أو يقتنوا عبداً مسلماً أوجارية مسلمة ؛ وحظر على المكارية المملين بمصر والقاهرة أن يحملوا على دواجم ذمياً ، كما حظر على اللاحين المسلمين أن يحملوا في سفتهم ذمياً : ورسم بأن بحمل التصارى الصلبان . والهود الأجراس عند دخولهم الحام تميزاً لحم من المسلين ؛ شم أفردت لهم بعد اللك خامات خاصــة ، وعلقت الصلبان على حمامات النصاري ، وقرامي الخشب على مامات اليهود : وأنتى، لليهود حي خاص بجوار باب زويله حتى لا يختلطوا المنسلين(١)وطيفت هذه الأوامروالقوانين يمنتهي الصرامة، ونزع سائر المتصرفين إراكتاب الذميين من وظائفهم ، وكانوا جمهرة كبيرة : فاشتد الأمر على اليهود والنصاري وطوردوا واضطهدوا وأهيئو فيكل مكان وساد بينهم الروع والرهبة . رأً ل كثير منهم اجتنابا لهذا الارهاق. وتوارى معظمهم من الطرقات. وكثر بينهم للمزع والارجاف، وهاجر البعض سرأ الى يلاد الروم، ونني البعض الآخر الى عارج الديار المصرية: وعمم كثير من النصارى الى نوع الغيار والتشبه بالمسلمين إلله الرقابة والمطاردة : وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة إن النصاري كاتوا للال هــذه المحنَّة يتعبدون سرأ بين أطلال الكنائس الميدرمة . ويخفون الآنيــة [النحائر المقدسة في أعماق منازلهم ، ويقيمون فيها الشعائر والقرابين سرا ، وأقام . أفسهم بيعاً سرية في الريف <sup>(٢)</sup>

وفي ربيع الآخر سنة ٤٠٣ هـ (١٠٠٢م) صدر بجل جديد مدم جميع الكنائس الديار المصرية : فهدم كثير من الاديار والبيع وتهبت وقطعت أحياسها : وسأل بناعة من النصارى الحاكم أن بتولوا هـدم كنائسهم بأيديهم وأن يبنوها مساجد أن لهم : ووهب الحاكم ثراث الكنائس وذخائرها من ذهب وقضة الى جماعة من

إذا وهذا هو نظام الحي الحاص أو نظام و الجيتو به Chetto الشهير حيث كانت نعرد الإمود أحيا.
 أما وقد بدى. بهذا النظام في الملك الإيطالية منذ الفرن شادس عامر ، أم طبق في جميع الرزيا .
 أمام قائمًا حتى الفرن الناسع عشر

 <sup>(</sup>۲) راجع فی تفاصیل هذه الفرانین و آثارها سدر البیعة المقدسة ( المخطوط الکفنی ) و تاریخ الفاک می و داریخ الفاک می ۱۹۹ و ۲۰۷ و آخیار الدول المنظمة ( الفسحة الفترغرافیة ) رنبایة الاترب ( السخة المفرافیة ) ج ۲۳ ص ۲۵ و ۷۵ و ۱۷۵ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸

الحدم الصقالية ؛ وصدرت الاوامر الى كل متصرف بأن يهدم مافى ولايته من الكنائس ، وأن يمكن المسلمين من هدمها ، فهدمت آلاف الكنائس والبيع بسائر أنحا، القطر ، وأذن للصلاة في كنيسة شنودة كبرى الكنائس القبطية بمصر، وأحيط بكنيسة المعلقة ، ووضع المسلمون أيديهم على مافى الكنائس والادبار من الحال واللائعائر وآنية الذهب والفعنة والديباج ، وكانت جملة طائلة ؛ واستمر الحدم في سائر أنحاء المملكة زها ، ثلاثة أعوام ؛ وبقال إنه هندم في هذه الدورة المضطرمة من الكنائس والادبار زها ، ثلاثين ألفا ، وكانت منها عدة من الكنائس والادبار المائين ألفا ، وكانت منها عدة من الكنائس والادبار الكنائس والادبار المائين ألفا ، وكانت منها عدة من الكنائس والادبار الاثنائية المنائس والادبار المنائس والادبار المائية المنائس والادبار المائية المنائس والادبار المائية المنائس والادبار المائية المنائب أنها من الكنائس والادبار المائية المنائبة الم

وكان رأس الكنيسة الفنطية يومئذ هوالاتبا زخاريا بطريركها الرابع والسئول: وكانت أيامه كلها محن وأحداث للمسارى : قلما اشتدت فورة الاضطهاد فيض عبه (سنة . . ي هـ) ، واعتقل مندى أشير : وتقدمه الينا الرواية الكنيسة المعاصرة في صورة الفديس الشهيد ، وتقول لنا إن الحاكم بأمر الله أمر يتعذيه وتفديمه السباع فالتي اليها مراوأ ، ولكها كانت في كل مرة ترتد عنه وديعة هادئة (٢)

وعانى النصارى واليهود هذه الشدائد والمحن مدى أعوام ؛ وكانت أشد ماعانها في ظل الدولة الاسلامية بمصر ، وكان من ملطفات المحنة أن صدر بعد ذلك بقابل مرسوم بأطلاق الهجرة للذميين ، وكان فد رفع الى الحاكم أن الامر قد اشتد على النصارى وأنهم يغرون مرأ الى بلاد الروم ، ويسذلون الاموال الجمة لاصحاب المراكز والطرفات لاطلاقهم ، فاصدر سجلا بأطلاق الحربة للنصارى والبوء بالهجرة الى بلام الروم أو الحبشة أو النوبة أو غيرها ، وأن بحملوا أموالهم ويتصرفو بها آمنين مطمئنين ، وكتب بذلك الى سائر الاعمال فهاجر كثير من النصارة والبود بعد أن باعوا أملاكهم ، ولجا كثير منهم الى أنطاكية وغيرها من النفادة الواقعة تحت حاية الروم (١٤) .

أنم خفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعا ، وفي سنة ٤١١ هـ قبيل اختفاء الحاكم مقلمل . صدرت عدة سجلات جديدة بألغا.هذه القوانين والفروض المرهقة وإطلان

<sup>(</sup>١) سير البيعة المفاسة ، والمقريزي ج £ ص ٣٩٩

<sup>(</sup>٣) سيرة البيعة المقدسة ، والمفريزى ج ع س ٢٩٨

 <sup>(</sup>c) حير البينة المقدمة ، والانطاكي ص ٢٠٥

حربة الشعائر للتصارى والبود ، وردما أخد من أحباس الكنائس والأدبار ، وردما أخذ منها والسياح للتصارى بتجديد ما درس من الكنائس والبيع والآدبار ، وردما أخذ منها من الذخائر والتحف والاختباب والعمد ، وأطلقت الحربة للذميين الذين دخلوا في الاسلام كرها عنهم أن يرتدوا الى دينهم الآصلى ، فارتد كثير منهم . وتضع الرواية التصرانية تاريخ هذه السجلات في سنة ٢٣٦ الشهداء وهي الموافقة لسنة ٢١ ع ه بعد تسعة أعوام من الخطوب والمحن (١) وتعتبر صدورها من الحاكم معجزة نصرائية (١) وتريد على ذلك أن الفصل في كشف هذه الغمة المرهقة وفي إعادة الكنائس يرجع الى راهب يدعى بمين كان قد أسلم أيام المحنة ، شم عاد الى دينه ، واستأذن الحاكم في عمارة دير شهران في صاحبة مصر ، وأن الحاكم كان يزوره في الدير ويستمع الى وغائبه ، وأنه كان واسطة التفاهم بين الحاكم وبين الآنها زخارها ، وأن الحاكم كان في وغائبه ، وأنه كان واسطة التفاهم بين الحاكم وبين الآنها زخارها ، وأن الحاكم كان في الفترة يهدى إعجابه بالنصرائية ، ويعطف عليها وعلى بنها ٢١)

وصدر يومتذ الى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : . يسم الله الرحم ، هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبي على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله أمير المؤمنين جماعة النصارى بمصر : عند ما أنهوا الله الحوف الذى لحقهم ، والجزع الذى هالهم فأقلقهم ، واستذرارهم بظل الدولة وتحرمهم بحضور الحضرة بما وآه وأمر به من تكبل النصة عليهم بنوخيه له ذمة الاسلام وشرعه من تصيرهم تحت كنفه بحبث تصفو لهم موارد الطمأزينة ، وتعفو عليهم ملابس المكون والدعة واجابتهم الى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم يخلد حكمه على الاحقاب ، وبتوارثه الإخلاف منهم والاعقاب : فأنتم جميعاً أمنون بأمان الله عز وجل ، وأمان نبيه محد خاتم الندين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله الطاهرين ، وأمان أمير المؤمنين على بن أبي طالب سلام الله عليه ، وأمان الآئمة من آباء أمير المؤمنين على بن أبي طالب سلام الله عليه ، وأمان الآئمة من آباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم ؛ هذا على نفوسكم عليه ، وأمان الآئمة من آباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويه أيديكم أماناً صريحاً بوعقداً صحيحاً باقياً ، فنقوا به واحكنوا اليه ، وتحققوا أن لكم جميل وأى ثابتاً ، وعقداً صحيحاً باقياً ، فنقوا به واحكنوا اليه ، وتحققوا أن لكم جميل وأى

<sup>(</sup>١) حبر البينة القدسة

<sup>(</sup>٢) تاريخ الانطاكر ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>ع) حبر البيعة المفدعة . وغاريخ أبي صالح ص بي ا

أمير المؤمنين وعاطفته ونصرته تحميكم . وعصمته تقيكم ، لا يقدم عليكم بسوء أحد ، ولا تنظاول اليكم بمضرة يد الاكانت زواجر أمير المؤمنين مقصرة من باعه وعظم إنكاره ؛ مضيفاً قيه من ذراعه ، والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدون من صلاح واصلاح لسكان أقطار بملكته ، ومن له وسيلة الثواء في كنف دولته ، واباه يستشهد على ما أمضاه من أمانه لكم ، وعهده الذي يشرفه طرفكم ، وكني بالله شهيداً ، وليقرر في أبديهم حجة بما أسبع من النع عليهم ان شاء الله تعالى ، (1)

وصدرت عدة سجلات أخرى باطلاق الحرية النصارى في اقامة الشعائر واعادة الكنائس، ومنها سجل الى نيفيمور بطريرك بيت المقدس يؤذن فيه باقامة الصلاة في عرصة كنيسة القيامة وأطلالها : وسجل باعادة بنا، دير القصير : وثالث برد أوقاف دير طورسينا : وعدة أخرى ، وقد أورد انا الالطاكي صور بعض هذه السجلات التي تدلى روحها وتصوصها بأهمية الانقلاب الذي طرأ على سياسة الحاكم ازا، الذميين (٢)

ولقد كانت هذه المطاردة النميين من أهم ظواهر عصر الحاكم بأمر الله ؛ وطانت بلا ربب سياسة مفررة ، ولم تعمل في بحموعها طابع التناقض ؛ بيد انها كانت في الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً في السياسة الفاطمية ازاد اليهود والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها بمصر ، تؤثر كا وأينا سياسة التسامح الدينى ، ونذهب في هذا النسامح الى أبعد مدى ، فصطنى اليهود والنصارى وتوليهم مناصب الثقة والنفوذ ؛ ومنذ أيام المعز ترى ثبتاً حافلا من الوزراء اليهود والنصارى يحتلون أرفع مناصب الدولة ، ويستأثرون بمعظم السلطات والنفوذ ؛ والكتابة ، وتولى وزارته ثلاثة منهم هم الرئيس فهد بن ايراهيم ، وابن عدون ، وزعة بن عيسى بن فسطورس ؛ وقع الذميون بما فعموا به من قبل من حرية وزمة بن عيسى بن فسطورس ؛ وقع الذميون بما فعموا به من قبل من حرية ونفوذ ؛ ولم يك ذلك سوى استمرار في سياسة النسامح الفاطعية ، وربما كان واجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست الملك ابنة العزيز وأخت الحاكم ؛ ولكن

<sup>(</sup>١) أورده الانطاكي في تاريخه ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ الانطاكي حد ١٢٨ و ١٢١ و ٢٣٠ و ٢٦١

الحاكم نهذه السياسة التقليدية فجأة وانقلب الى سياسة المطاردة الدبنية ، وأبدى في تطبيقها منهى التطرف والغلو شأنه في معظم نوعاته واجراءاته . وقد قبل في تعليل هذا الإنقلاب إن الوزرا، والكتاب والنصارى أسرفوا في الاستثار بالسلطات ، وفي استغلالها ، وأطلقوا عنان الأهواء الطائفية ، وقدموا النصارى في المناصب وأقصوا عنها المسلمين ، وتحكن النصارى بفضل هذه الرعاية وهذا الاصطفاء من مرافق الدولة ، فأحرزوا الأرزاق والثروات الطائلة ، وأسرفوا في مظاهر الجاء والثراء، واقتنوا كثيراً من العبيد والجوارى المسلمين ، وأكثروا من اقامة الكنائس والأديار ؛ وبدت الاقلية النصرائية سيدة عزيزة الجانب ، بينها تقلص تفوذ والأديار ؛ وبدت الاقلية النصرائية سيدة عزيزة الجانب ، بينها تقلص تفوذ الأديار ؛ وبدت الاقلية النصرائية مندة عزيزة الجانب ، بينها تقلص تفوذ الأكبين ، وانقلب كا انقلب والده العزيز من قبل الى مطاردتهم وتحطيم نفوذهم وسلطانهم (۱) ؛ كذلك قبل في فرض السواد لباساً على الذميين أنه برجع الى ان السواد هو شعار بني العباس خصوم الدولة الفاطعية وآلد أعدائها ، فارتدا، الذميين السواد الما هو تنويه مخصومهم وبغضهم (۱)

وقد كان للخلافة الاسلامية منذ عصر عمر سياسة خاصة لتنظيم بجتمع الذميين وتحديد مركزهم ازاء المسلمين : وكان النشريع الذي أصدره عمر ، وهو أول تشريع من نوعه ، يحظر عليهم بنا، الكنائس والبيع الجديدة . أو أن يرفعوا الصلبان فوق الكنائس، أو يظهروا كتهم المقدسة في الطرق العامة ، أو يرفعوا أصوائهم بالترثيل في الكنائس ، وألا يحاولوا تنصير مسلم أو يحولوا دون اسلام نصراني ، وألا يحلوا السروج أو يسترقوا مسلما ؛ وأن يتخفوا لا تفسيم أزياء خاصة (٣) . بيد أن هذا التشريع لم يكن يحمل طابع المطاردة الدينية ، وإنما أزياء خاصة (٣) . بيد أن هذا التشريع لم يكن يحمل طابع المطاردة الدينية ، وإنما أن يقصد به تنظيم الحقوق والواجات وتحديدها في حدود سياسة النسام العامة الى كان يقصد به تنظيم الحقوق والواجات وتحديدها في حدود سياسة النسام العامة التركان تجرى عليها الدولة الإسلامية منذ نشأتها

أما هذه السياسة المغرفة المثيرة التي جرى عليها الحاكم بأمر الله ازا. النميين .

الله المقريزي ج ۽ من 199

<sup>(</sup>۲) القريزي ج ع ص ١٤٧

 <sup>(</sup>٣) واجع هذه الاأحكام والقواتين في فتوح مصر لابن عبد الحبكة ص ١٥١، وراجع كتابي
 ﴿ وَاللّٰهِ حَامَة في تَارِيخُ الاسلامِ ﴾ ( الطبقة الثانية ) ص ٧٧ و ١٠٠

وأما هذا الاضطهاد المنظم، قبو أبعد الأمور عن روح التسامح المستنبر الذي جرت عليه السياسة الاسلامية ازاء الذمبين في جميع العصور والدول؛ ومهما تكل بواعث هذه السياسة العنيفة، فإنها في نظر تاسياسة غاشمة لا نستطيع أن نسيفها أو نتجاهل عواقبها الوخيمة؛ بيد أنا نلاحظ مع ذلك أن مطاودة الأقابات الدينية أو الجنسية ليست عاصة من خواص العصور الوسطى وحدها، وإنما هي نزعة تضطرم بها في عصر نا طائفة من أرق الدول الغربية، وتتخذ صوراً لا تقل في قسوتها وروعتها عما عرفته العصور الوسطى، وربما كان في ذلك ما يخفف بعض الشيء من تبعة الحاكم بأمر الله طاغبة العصور الوسطى

#### - Y -

ولم تقتصر سياسة الحاكم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد التصاري والبهود، ولكنها كانت تتناول الناحة الإسلامية أبضاء بكثير من الأحكام والأوامر الشاذة. وقدكانت الخلافة الفاطمية تحكم في مصر شداً لايتبعها من الوجهة المذهبية ، وكان العمل على تدعيم هذه الصبغة المذهبية أهم عناصر سياستها الدينية ؛ وقد حذا الحاكم في ذلك حذو أبيه العزيز وجده المعز دوعمل لبث الدعوة الفاطمية في قوة وجرأة، ولكن في نوع من التناقض أيضاً : فني هجه هـ، أمر يسب السلف ﴿ أَنَّ بَكُرُ وَعَمْرُ وعثمان وعائشة ومعاوية وغيرهم من الصحابة ) ، وكتب ذلك على أبواب الجوامع والمماجد ولاحيا جامع عمرو في ظاهره وباطئه ،وعلى أبواب الحوانيت والمقابر والدور والفياسر ولون بالاصياغ والنجب ووارغم الناس على المجاهرة به ونقشه في سائر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية، والكن سخيفة مبتذلة ، فلم يلبث أن ضبع الشعب لهذا الاجتراء المثير ، وألغىالمرسوم ( سنة ٣٩٧ ) وأمر يمحو كل ماكتب على المساجد والدور وغيرها من ذلك، وطافت الشرطة عختلف الاحيا. والاماكن تنفذ الامر الجديد، وشدد في هذا المنع فيما بعد، وعوقب الخالفون بالضرب والتشهير ؛ وفي سنة ٣٠ ٪ هـ تاريت بين الكأفة فتنة من جراءالسلف، فتمسك بعضهم بالسب، واعترض آخرون، وهرعت جموع الفريقين الى القصر: فصرفهم غين قائد القواد : "م قرىء حجلجديد بالترحم على السلف ، وشدد في محو السب أينها وجد. واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر الدولة الفاطمية (١١

<sup>(</sup>۱) القريري ۾ ۽ صهر ۱۳ و اها ۾ ۱۵۹ ۾ ۱۳۰

وفى سنة ٢٩٨ ه صدر مرسوم يقرر بعض الاحكام ويفسرها، على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشقب على فهم بعض الاحكام وتطبيقها، وهو مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر ، ويحمل طابع النوفيق بين المذهبين، وإليك نصه بعد الديباجة :

ء أما بعد فان أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين ، لا إكراء في الدين . . . مضىأمس بما فيه ، وأتى اليوم بما يقتضيه : معاشر المسلمين : نحن الأثمة ، وأنتج الأمة . . . من شهد الشهادتين . . . ولا يحل عروة بين اثنين . تجمعهما همذه الأخوة ، عصم الله بها من عصم ، وحرم عليها ماحرم ، من كل محرم من دم و مال ومنكح ، الصلاح والا"صلح بينالناس أصلح: والقساد والافساد من العباد يستقبح، بطوى ما كان فيما مضى قلا ينشر ، ويعرض عمــا انفضى قلا يذكر ، و لا يقبل على مامر وأتبر من إجراء الاثمور على ما كانت في الاثبام الحيالية أيام آ باثنا الانمية المهندين وسلام الله عليهم أجمعين ومهديهم بالله وفائمهم بأمر الله بومنصورهم بالله ومعزهم لدين الله ، وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية ، وأحوال الفيروان تجوى فيها ظاهرة غير خفية ، ليست بمستورة عنهم ولا مطوية : يصوم الصائمون على حسابهم ويعطرون ، ولا يعارض أهل الرؤية فها تم عليه صائمون ومفطرون : صلاة الخيس للدين بها جاءهم فيها يصلون ، وصلاة الضعى وصلاة التراويح لامانع لهم منها ولاهم عها يدفعون : يخمس في التكبير على الجنائز المخمسون. ولايمنع من التكبير علهما المربعون ؛ يؤذن بحي على خير العمــل المؤذنون ، ولا يؤذي من بها الايؤذنون : لابسب أحد من السلف، ولا يحتسب على الواصف فيهم بما يوصف، والخالف نهِم بما خلف: لـكل مــلم بجتهد في دينه اجتهاده، والى الله ربه مبعاده عند كتابه رعليه حسابه : ليكن عباد الله على مثل هذا عمليكم منسذ اليوم : لايستعلى مسلم على سلم بما اعتقده ، ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمده ، من جميع مالصــه أمير المؤمنين في جحله هذا ، ويعده قوله تعالى : ، ياأيَّها الذين آمتوا عليكم أنفكم البضركم من ضل إذا اهتديتم ، الى الله مرجعكم جميعاً ، فينبتكم بما كنتم تعملون . . والملام عليكم ورحمةالله و بركاته . كتب في رمضان سنة ثلاث و تسعين و ثلثائة ، (١)

ر (۱) فظلا نص المرسوم عن ابن خشون ج و حل (۹ . وفظاهر أن هناك سعةً مادياً في الثاريخ وأد سعته هي ﴿ ثَمَانَ وتسعِن ﴾ لائن الأمر بسب السلف صدر سنة ﴿ هَا أَي قبل مدور المرسوم ﴿ ومدر الاثمر بمحود سنة ۹۷ د راجع المقريزي ج 2 ص ۷۹

هذا هو نص المرسوم الفاطعي الشهير الذي تجمع فيه بعض الآحكام المذهبية المتنافضة في صعيد واحد، ويسبغ عليها جمعا لمون الصحة ؛ وهذه سيناسة لاتخفي حكتها وأثرها في تهدئة النزعات المذهبية المختلفة ، وعقد الوئام بين الطوائف، وفي تغليب خطة النساع المرن على خطة الجود المذهبي ؛ ويقول المستشرق ميلر تعليقنا على هذا المرسوم ، إن الحاكم أراد أن يفهم الشعب على اختلاف طوائفه ، أنه مع انتسابه للشيعة المفرقة ، لا يرى بأساً من احتقار الاحكام الدينية المصنيسة سواء في الماكل أو المليس أو غيرها ، وأن الا دبان كلها سواء في فروضها المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منها (١)

وفيسنة . . . و صدر سجل بالغاء الزكاة والنجوى (أو رسوم الدعوة) وأعيدت صلاة الضحى وصلاة التراويخ : وركب الحماكم الى جامع عمرو وأدى فيه صلاة الضحى وهو مالم يفعله خليفة فاضمى من قبل إذكان جامع عمرو يعتبر ملاذ السنة . وأمر بأن تسقط من الاثنان عبارة وحي على خيرالعمل ، وقد كانت شعار الإذال الفاطمى منذ الفتح ، وأن تستبدل بقوطم في أذان الفجر ، الصلاة خير من التوم ١٠ ثم أعيدت ، حي على خير العمل ، في ربيع الآخر سنة ٣٠٤ هـ وألفيت صبلاة الضحى والتراويخ

ومن الصعب أن تحدد موقف الحاكم إزاء الشؤون والا حكام الدينية تحديداً واضحا، فقد نسبت اليه في هذا الشأن تصرفات كثيرة متناقضة ؛ وفي بعض الروايات أنه حاول أن يعدل بعض الا حكام الجوهرية كالصلاة والصوم والحج ، وقبل إنه شرع في إلغائها أو إنه ألغاها بالفعل ؛ ومن ذلك أنه ألني الزكاة كا رأيسا ، وألني صلاة الجمعة الرسمية في رمضان ، وفي العبدين ، وألغى الحج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة ، ولكن لا سباب قاهرة كاستيلاء العرب على طريق الحياج واضطراب الامن فيه ، أو وقوع الوباء أو غيرها ؛ وتحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أنها انحراف من الحاكم عن الاسلام وجنوح الى الدعوة الالحادية التي أذاعها الدعاة السريون وبشروا فيها بالوهية كما سنرى (٢) ، والوقع أن أولئك الدعاة ينوهون في السريون وبشروا فيها بالوهية كما سنرى (٢) ، والوقع أن أولئك الدعاة ينوهون في السريون وبشروا فيها بالوهية كما سنرى (٢) ، والوقع أن أولئك الدعاة ينوهون في السريون وبشروا فيها بالوهية كما سنرى (٢) ، والوقع أن أولئك الدعاة ينوهون في

Muller; Der Islam, I p. 631 (1)

<sup>(</sup>١) تاريخ الانطاكي ص ٢٢٤

رسائلهم باقدام الحاكم على الغاء ترائض الاسلام الجوهرية كالصوم والحج والصلاة لحسكم ذعوها . يبد أنه ليس تمة ما يدل على أن الحاكم قد ذهب قعلا الى هذا الحد في تصرفاته الدينية ، وإن لم يك تمة شك في أنه عسل على تعديل بعض الا حكام والرسوم تعديلا بحملها أقرب الى الصبغة المذهبية ، وأما عقيدة الحماكم الدينية فن المجازفة أن نقطع فيها برأى حاسم ، ومن المحقق أنها لم تثبت على وتبرة واحدة ، وأنها حسما تدل تصرفاته وأوامره الدينية ، كانت تحتلف باختلاف فترات حكمه؛ وانستطيع أن نصف الحماكم طورا بعد آخر بالتعصب الديني والانجراق المذهبي ، واليقين والتشكك ، والايمان والالحاد : وسنرى عند المكلام عن الدعوة الغاطعية واليقين والتشكك ، والايمان والالحاد : وسنرى عند المكلام عن الدعوة الغاطعية في بد الدعوة السرية أن الحاكم كان في أواخر عصره يذهب الى أبعدهدى من الغلو والاغراق ، فيوبد الدعوة السرية ألى نسخ أحكام الاسلام ، والى الدعوة بألوهيته وقيامه ، أوعلى وإلغائه الصلاة ويقول إنه زع لا بقبله ذو عقل ، ولو صدر من الحاكم شيء منه وإلغائه الصلاة ويقول إنه زع لا بقبله ذو عقل ، ولو صدر من الحاكم شيء منه لقتل لوفته (١) وبيد أن هذا المنطق لا ينفق مع الا داة والو نائق الى انتهت البنا عن الفترة الا خيرة من عصر الحاكم وعن تصرفانه الدينية و مؤازرته الدعاة السربين بعد

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج پر ص ۱٫

# الفصال لتادس

### تخصية الحاكم وخلاله

حلال الحاكم الحاكم وعين حواصه . حائزة وبدله . لعقفه عن أحوال الرعية . منشأته . ونشار الحاسم الحاكم وغيره . عديته بالمساحد والمستعبات . وقعد لبعض أحلاكه على الانزم ودار الحكة . أرره فحيقين . تعقيده الدخوم والآداب . وقع المكوس وتجوي . عدالله وغذوه الغضار . عابته توطيع الآمن ومقاردة الاحرام . تغشفه وزهده . توانعه وجوحه الى البعاضة الرسامية ومواكه . العاؤه الرسوم والزيئات . وكويه في عقد بساطه المؤثره . إعراقه في تنقيف إطلاقه المعرم . حاله الحاصة . أما كم والبيد . نشريده الحافة أو برعه برصرابه عن الملاد . تحصية الحاكم . كهم نشرها الرواية الدفية ، حواص دهم وعقليه . شرح الولوجي لاعمله وتصوفاته . الوالي الاحتمام وحكيا . فياميا ف عصر بالمتناوي الاجتماع وحكيا . فياميا ف عصر بالمتناوي الاجتماع وحكيا . فياميا ف عصر بالحياس على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع وحكارة الدبية ويواعيا . فياميا ف عضرية الحاكم على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع وحكاردة الفياد ، عبقرية الحاكم على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع ، أغوال غرية في تصرفاته ، عبقرية الحاكم على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع ، أغوال غرية في تصرفاته ، عبقرية الحاكم على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع ، بغورية . أغوال غرية في تصرفاته ، عبقرية الحاكم على الدبار ، حكة بعض الفوانين الاحتماع المحرفية . أغوال غرية في تصرفاته . عبقرية الحاكم

#### - 1 --

ولنتقل الى ناحبة أخرى من خلال الحاكم وتصرفانه. كان الحاكم باجماع الرواية جواداً وافر البدل، وكان كثير الزهد في المال : وكانت الحلافه الفاطمية فد حققت في عهدها الفصير من الاموال والتروات الطائلة من الجواهر والتحف الباذخة ما يفيض في وصفه المؤرخون المعاصرون بما يدهش ويبهر، وتكدس لدى الحاكم من الاموال والتحف ما يجل قدره ووصفه (١) . ولكن الحاكم لم يغرق في تلك المظاهر الفخمة التي كانت تنثرها الحدلافة الفاطمية من حولها ، وكان يؤثر بطبيعته مظاهر الانكاش والباطة ؛ وكان خلافاً للطغاة يعف عن مال الرعبة ، فاذا بدا له مظاهر الانكاش والباطة ؛ وكان خلافاً للطغاة يعف عن مال الرعبة ، فاذا بدا له

<sup>(</sup>١) راجع المقريرى فيا نقله عن الحسيحى وغيره من مؤرجى الدولة الفاطعية عن غنى هذه الدولة روفرة بضجا وجائبا (ج ٢ ص ٢٥٩ - ٢٨١ ) وراجع النجوم الزاهرة فيا نقله عن ثروة الحاكا بأمر اقد (ج ٤ ص ١٩٩٢)

أن يصادر مال كبير مغضوب عليه فانه يضيفه الى الاأموال العامة، وقد أنشأ لذلك ديواناً خاصاً يسمى بالديوان والمفرد وتضاف إليه أموال من يفضى عليهم بالمصادرة، وقد ترد هذه الاأموال الى اصحاجا متى زالت أسباب السخط عليهم، وقد تبق نهائيا وتستعمل في الشؤون العامة (١)

واشتهر الحاكم طوال عهده بالسخاء والبذل ، وكان يسرف في العطاء أحياناً الى حدود تهدد مالية الحترينة وتنير اعتراض الوزراء ورجال الدولة ؛ ومما يؤثر في ذلك أن أمين الاأمناء الحسين بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة على إسراف الحاكم في الصلات والعظايا ، وبلغ الحاكم اعتراضه وتوقفه في تنفيذ الاتوامر ، فبعث اليه بخطه في الثامن والعشرين من ومضان سنة ١٠٤ بهذه الرفعة المؤثرة :

بسم الله الرحم الرحم الحداثة كما هو أهله ومشحقه :
 أصبحت لا أرجو ولا أتتى إلا إلى وله الغضل جدى نبي ، وإماى أبى ودينى الاخلاص والعدل

ماعندكم ينفد ، وما عند الله باق ، والمال مال الله عز وجل ، والحلق عيال الله و نحن أمناؤه في الا رض ، أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام ، (١٢) . ورأى الحاكم أن يضع نظاما خاصا وادارة خاصة للبر بالفقراء والمعوزين وكذلك الفقها والمؤذنين بالجوامع ، فأصدر في رجب سنة ٩٠ ٤ سجلا بأن تحبس عليهم طائفة كبيرة من الضياع والاماكن . وكان ذووالحاجات يقصدون الحاكم أثناء طوافه ، سوا . بالنهار أو الليل ، ويرفعون اليه حاجاتهم وظلاماتهم، فيقضى فها بنفسه ، ويقضى حاجات الكثيرين ، وبنثر العطايا على المحتاجين (١٢) . بيد أنه لم يكن يخلو في ذلك من الشذوذ أيعناً فيبخل أحيانا بأقل الصلات (١٤)

ولم يخلل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الانشائيـة الخطيرة ، ومن الاعمالوالمـآثر الحيرية الجليلة: فقد عنى الحاكم بتجديد الجامع الازهر وإصلاحه،

<sup>(</sup>۱) القريزي ج ٢٠٠٠ ٢٣

 <sup>(</sup>٧) الاشارة الى من غال الوزارة س ٧٩ رينسب ابن خلسون هذا الشعر الى الحليفة الآمر بأحكام
 الله ( ج ٤ ص ٧١ )

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة عن أبن الماني ج 2 ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان . انجلد المشار اليه عن ١٠٤ ( ونقله النجوم الزاعرة ج ، ص ١٧٦ )

وأنشأ جامعة دار الحكة أو دار العملم الشهيرة (سنة ١٩٥٥هـ) وستتناولها فيا بعد في بحث خاص ؛ وأنشأ جامعه الشهير المسمى باسمه جامع الحاكم أو الحاكم أو الجامع الآنور أو بالحرى أثم بناء ، وكان أبود العزيز بالله قد بدأ بانشائه ، وتوفي قبل إتمامه ، فأمر الحاكم باتمامه في منة ٣٩٣هـ واستغرق بناؤه زها عشر منين ؛ ولما تم بناؤه عنى الحاكم بفرشه وتأثينه عناية كبيرة وزين بالستور الفخصة ، والتنائير الفضية ، وأقيمت فيه الجمعة في رمضان سنة ٣٠٤ هـ وصلى فيه الحاكم بالزهر الأول مرة فى حمام الحاكم منافساً ينازعه الصغة الرسمية التي استأثر بها حتى ذلك الحين ؛ وما والت أطلال هذا المسجد الشبير قائمة الى بومنا (١١ ، وأنشأ الحاكم أيضاً جامع واشده أطلال هذا المسجد الشبير قائمة الى بومنا (١١ ، وأنشأ الحاكم أيضاً جامع واشده في الحمة في رمضان سنة ١٩٨٨ وخطب في الناس ؛ وأنشأ أيضاً جامع المقس وغيرها ؛ وعنى بقرش المساجدو تجميلها و تزو بدها بالخطاء والمؤذنين و اجراء النفقة من وقت الى أخر (١١)

وفى سبنة ٢٠١٩ هـ أمر الحاكم باحصاء المساجد التي لا غلة لها فوجـدت تماتمائة وللاثين مسجداً رصـدت فنا النفقة اللازمة لا جراء الشعائر فيها ؛ وفي سنة ٥٠١ هـ وفف الحاكم عدة ضياع وأملاك وقياس على القراء والفقهاء والمؤذنين ونفقة المارستانات (المستشفيات) وأرزاق العال والمستخدمين وتمن الاكفان للفقراء

ومن مآثر الحاكم ونفيته النسهيرة على مساجد القاهرة وفى مقدمتها الجامع الازهر ، ودار الحكمة : فتى سنة أربعائة وقف الحاكم على تلك المعاهد طائفة من أملاكه ورباعه بالفسطاط ينفق عليها من ريمها ، وخص الجامع الازهر منهابقسط لا صلاحه وفرشه وإنارته والانفاق على خطبائه وأثمته وخدمه : وقد أورد لنا المقريزي نص هذه الوقفية الشهيرة ، وهي قيا تعلم أولوقفية ملوكية رتبت للجامع

 <sup>(</sup>١) تقع أطلال هذا المسجد الشهير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور ، وكان موقعه في البداية عارج السور

<sup>(</sup>٢) تهاية الأرب ج ٢٩ س ٥٦

الازهر ، وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للا"زهر وقراته نفقة خاصة وذلك في أيام العزيز بانته (١)

ومن مآثره الشبيرة أيضاً أنه في سنة ع مع ه . أعنق كل ما يملك من الرقيق بالقاهرة وجميع النواحي الآخرى أ، وكانوا جمعاً كبيراً ، ووهبهم كل ما يملكونه في حال الرق ليكون مالا لحم في حال العنق : وكان هذا اجراء مؤثراً ، يشهد لصاحبه بسمو الفكرة الانسانية وجلالها (٢)

وفى مواطن كثيرة نرى الحاكم نصير العلوم والتفكير والآداب: فقد أغدق المنح لأساتذة دار الحكمة عند افتتاحيا . وحمل البيا الكتب من خزائن القصر ، لينتفع بها سائر الباحثين والطلاب ؛ ويذكر لنا المسجى أن الحاكم في سنة ١٠٠٩ م، استدعى أساتذة دار الحكمة من الفقها. والرياضيين والاطباء ، وعقد لهم بالقصر بمن بديه للناظرة على انفراد . ثم خلع بحلساً للناظرة ، فكانت كل طائفة تحضر بين بديه للناظرة على انفراد . ثم خلع على الجيع ، وأجزل لهم الصلات (٢)

وكان من أصدقا. ألحاكم وخاصته عدة من أقطاب المفكرين والأدباء في هذا العصر ، منهم عز الملك الهسجى الكانب والمؤرخ الكبير ، وكان يتولى النظر على ديوان الترتيب منذ سنة ٢٩٨ ه، وهو يومئذ من مناصب الوزارة الهامة : و نال المسجى لدى الحاكم حظوة كبيرة ، وكانت له سع الحاكم بجالس ومحاضرات المسجى لدى الحاكم حظوة كبيرة ، وكانت له سع الحاكم بجالس ومحاضرات شائفة (4) : ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلمكي والمنجم المشهور ، وكان أديباً وشاعراً أيضاً ، وقد ألف للحاكم معجا ضنجا في الفلك يعرف بالزيج الكبير (٥) ، وإن مقشر الطبيب النصراني ، وكان طبيب الحاكم وطبيب والده العرب بالله من قبل

<sup>(</sup>١). وأجع الحطط ج : ص ١٩٤٨ه ، وقد أثبتنا نص هذه الوقفية في نهاية الكتاب

<sup>(</sup>٢) ناريخ الإنطاكي ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المفريزي عن المسيحي ، الخطيط ج من يهج و ١٩٧٥

<sup>(</sup>ع) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۵۳

<sup>(</sup>٥) هو على بن عبد الرحمن بن يونس المصرى ، كان أبوه عبد الرحمن بن يوقس من أكابر عدثى مصر ومؤرخيا ، واشتغل أبن يونس بالرياضيات والفك وبرع فيها براعة عظيمة ، وقربه الحاكم اليه ، وألف له الابيح الكبير ، وكان فوق علمه أديبا وشاعراً ، وقد توقى سنة ١٩٩٩هـ ( راجع أخبار العلماء الابن القفطى ـ مصر ـ ص ١٩٥١)

واستدعى الحاكم المهتدس البصرى الكبير أبا على بن الحسين بن الهيثم لما بلغه من براعته وتقته ، وعهد البه بفحص أحوال النيل ، وماذا عسى أن يعمل للانتفاع بمائه ؛ ولمكن ابن الحيثم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد شيئاً على أعمال القدماء ، فاعتذر للحاكم عن قصوره ، وولاه الحاكم بعض الدواوين ، ولكنه خشى بطشه فنظاهر حيناً بالجنون حتى نوقى الحاكم (١)

وكان الحاكم عيل الى التخفيف عن الشعب فى أمر الضرائب فكان يرفع عنه أحياناً بعض المكوس عين الازمات العامة . وقديعيدها طبقاً للظروف والا حوال: ولما فتحت دار الحكمة كان من رسومها أن يؤدى والمؤمنون ، مال النجوى ، وهو رسم اختيارى ينفق من دخله على النقباء ، وكانت تحصل أحياناً وتبطل أحياناً

وثمة خلة بارزة أخرى من خلال الحاكم هي العدالة : وربماكان غربيا أن تمثل المعدالة في معترك من الحلال بشوبه كثير من الشدود والتناقض : ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم كان يرتفع بمعيار المدالة الى حدود تحمل على التقدير والاحترام؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة بهذه الحلة الرفيعة التي يدلل عليها الحاكم في مواطن كثيرة : وإليك ما يقوله مؤرخ نصراني هو الانطاكى : «وأظهر (أى الحاكم) من المعدل مالم يسمع به : ولمسرى إن أهل مملكته لم يزالوا في أيامه آمنين على أموالهم غير مطمئين على تقوسهم : ولم تحد يده فط الى أخذ من مال من أحد ؛ بل كان له جود عظم ، وعطايا جزيلة وصلات واسعة : ولقد فتل من رؤساء دولته وأهل علكته عن لهم الأموال العظيمة مالا يقع عليه الاحصاء لكثرته ، فلم يتعرض لأخذ مال فيها على الأموال العظيمة مالا يقع عليه الاحصاء لكثرته ، فلم يتعرض لأخذها ؛ وتقدم أحد منهم لاسها من كان له وارث : و من لاوارث لم كانت تركنهم تستوهب منه فيها على لكل من قبض منه شيء من العقار والأملاك يغير واجب أو في مصادرة في أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه منه منه العضاء : وهو أنه حينها صدر مرسوم تعل على تقدير الحاكم لمني العنالة واحترامه القضاد : وهو أنه حينها صدر مرسوم تعريم النبيذ وأمر بائلاف الكروم والزبيب والعسل ، تقدم الم قاضي القضاة شخص تحريم النبيذ وأمر بائلاف الكروم والزبيب والعسل ، تقدم الم قاضي القضاة شخص

<sup>(</sup>۱) کن البری من ۱۳۱۷ و ۲۹۸

<sup>(1)</sup> تاريخ الإنطاكي ص ٢٠٦

أتلفت بصاعته من الزبيب والعسل، وادعى على الحاكم بأنه أتلف ماله الحلال بغير حق، وأنه لم يحرز الزبيب والعسل لصنع الخر، وإنما لصنع الحلاوة فقط، وطالب الحاكم بأن يعوض له ماأتلف من ماله وقيمته الف دينار ؛ فقبل الحاكم الخصومة وطلب أن يحلف الناجر على صدق دعواد، وأنه انما أحرز هذه البضاعة لصنع الحلاوة فقط، فحلف الناجر، وحكم له عالمه، وأدى له الحاكم ماطلب (١)

والنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرائية والكفسية في هذا الموطن وهي أشد الروايات وطأة على الحاكم فيمثها ومغزاها ، بيد أن العدالة لم تكن لدى الحاكم عاطفة فقط ؛ وأنما كانت مبدأ وركنا من أركان سياسته العامة : وقد عنى الحاكم بتنظيم الفضاء وتوطيد أركان العدالة وقطيرها من الرشوة : كما عنى بتوطيد الامن ، واشتد في مطاردة الاجرام والضرب على أيدى المجرمين والعابثين بالامن ؛ وكان لسياسته أثرها المحمود ، أذ ارتفع معيار العدالة في عصره ، وتوطدت أركان الامن ، وقلت الجرائم ولا سيا السرقات قلة تذكر (1)

- Y -

الى جانب هذا الجود الشامل، وهذا التعقف عن أموال الرعية، وهذا الجنوح الى المدالة، كان الحياكم يتمتع بخلة أخرى أجمع المؤرخون على الاشادة بها: تلك مى زهده و نقشفه فى مظاهره العامة و في حياته الخاصة، ثم تواضعه المؤثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة التي كان يحيطه بها ملك قوى و خلافة باذخه، وكان لأول حكمه قد أمر بمنع الناس كافة من مخاطبة أحد أو مكاتبته يسيدنا ومولانا إلا أمير المؤمنين وحده : ثم عاد فأصدر أو امره بآلا يقبل أحدله الارض لمخلوق، وإنما هى المؤمنين وحده عند السلام عليه، إذ لا يجوز الانحناء الى الارض لمخلوق، وإنما هى بدعة من صفيع الروم لا يحمل أن يجوزها أمير المؤمنين : ويكفى فى السلام الحلافي بدعة من صفيع الروم لا يحمل أن يجوزها أمير المؤمنين : ويكفى فى السلام الحلافي أن يقال : و السلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته ، كذلك بجب ألا يصلى عليه أحد فى مكاتبة ولا مخاطبة، بل يقتصر في ذلك على و سلام الله وتحياته ونوامى بركاته على أمير المؤمنين ، ويدعى له بما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كاتب الصلاة بركاته على أمير المؤمنين ، ويدعى له بما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كاتب الصلاة بمناء على أمير المؤمنين ، ويدعى له بما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كاتب الصلاة

<sup>(</sup>١) سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكانسي )

<sup>(</sup>۲) تاريخ الانطاك من ۲۰۰ . والمستشرق عني سامني Religion des Druses V.S.p. 425

على أمير المؤمنين من أخص رسوم الحلاقة الفاطمية ، وكانت الامامة عنوانها ، وكان يصلى على الحليفة كما يصلى على النبي فى الحنطبة ، وفي المسكانبات والمحادثات الرسمية . ولكن الحاكم أبطل هذه الرسوم ولم يقل الحنطباء يوم الجمة سوى: واللهم صل على محمد المصطفى ، وسلم على أمير المؤمنين على المرتضى ، اللهم وسلم على أمراء المؤمنين ، آباء أمير المؤمنين ، اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدلة وخليفتك . . . . . و ومنع الحاكم أيضا ضرب الطبول والآبواق حول القصر ، قصار الحرس يطوفون بلاطبل ولا أبواق . وركب الحاكم يوم عبد الفطر ( ٢٠٠ ه ) الى المصلى بلا زينة ولا جنائب ولا موكب في ، واكتنى بأفراس عليها سرج ولجم محملاة بفضة خفيفة ، وبنود ساذجة ، ومظلة خلافية بيضاء بلا ذهب ، وعمامة دون جوهر ، ولم يفرش وبنود ساذجة ، ومظلة خلافية بيضاء بلا ذهب ، وعمامة دون جوهر ، ولم يفرش طفير ، ولم تتخذ بالمسجد أهبات غير عادية : وركب الى الصلاة في عبد الأضحى على هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الإمام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى هذا المثوال البسيط (١٠) : وكان تقش خاتمه ، ينصر المولى العلى ينتصر الامام أبوعلى المؤلى المؤلى المؤلى العلى ينتصر المؤلى العلى ينتصر المؤلى العلى ينتصر المؤلى العرب المؤلى الم

وترك الحاكم ركوب العاريات والخيل والبغال المسومة: وترك معظم الرسوم الفخمة التي امتازت جا مواكب الحلفاء الفاطمين: وكان بدفسه الى ذلك شغف حقيق بالبساطة: وكانت هذه النزعة الى البساطة تسود معظم المواكب والاستقبالات الرسمية، وكان الحاكم يركب في المدينة في أبسط المظاهر التي تذكرنا بديمقراطية المسلمين الآوائل، فيرندي ثياباً بسيطة، أو يرندي دارعة صوف بيضاء، ويتعمم المسلمين الآوائل، فيرندي ثياباً بسيطة، أو يرتدي دارعة صوف بيضاء، ويتعمم المسلمين الآوائل، فيرندي شاذج، وقد يركب فرساً بلا زينة أو حماراً : وفي أحيان قلب أو عنارية تشق به النيسل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحير دون موكب و لا ضجة ، لا يصحبه من الحثيم سوى بطعة من الركاية

ومرض الحاكم في سنة ٧. ي ه ، فلم ينقطع عن الركوب والطواف ، واتخذ له عفة يجلس فيها أو يضطجع ، وبحملها أربعة من الركابية ، ويطوف بالليل والنهار على هذا المنوال ، فلما شنى من مرضه عاد الى ركوب الحير : وكان طوال حيساته على الى الانصال بالضعب والاختلاط به : ومع أن أبواب القصر كانت تفتح دائماً لحكل قاصد من ذوى الحاجات والمتظلين ، فإنه كان أثناء طوافه يشغل بتلتى وقاع

المقريزي ج ۽ ، ص ١٧ و ١٩٤ والانطاكي ص ء٠٠

الكافة والاستماع الى ظلاماتهم بنف وقضا. ما استطاع من حوائجهم ، وربحا حل الهم بنف السجلات والمراسم المطلوبة : وجنح الحاكم في تلك الفترة الى نوع من التصوف المدهش ، فأطلق شعره حتى تدلى على أكنافه ، وأطلق أظافره ، واستعاض عن الثباب البيضا، الساذجة بثباب سود ، فكان برندى جبة من الصوف الاسود العادى ، وقد لا يغيرها مدى حين حتى يعلوها العرقي والرثاثة ، وقد يرتدى أحياناً جبة مرقعة من سائر الالوان ، وكان الحاكم يبدو في هذه المظاهر شخصية روائية لا يدرك كنهها : وقد كان هذا اغراقاً يصعب تعليله ، وان كان يتفتى في بحوعه مع النزعات الهائمة التي عرف بها الحاكم طوال حياته (١)

وأما عن حياة الحاكم الخاصة فلم تصلنا سوى نحات صنيلة : ولكن ما وصلنا منها يدل على أنه كان بعيش بنفس البساطة التي كان يبدو بها في حياته ومظاهره الرسمية : وقد رأينا كيف اضطلع الحاكم بأعباء الحكم صياً دون السادسة عشرة، وكيف أن انهما كه في الشؤون العامة منذ حداثته لم يترك له فرصة للانفاس في بحالي اللهو والعبث التي يغرق فيها من كان في منه وفي ظروفه : وقد كان الحاكم تحمله بلا ربب نزعة صوفية فلسفية : ذلك أنه كان برى في التقشف والبساطة مثله ، ويحتقر مناع هذه الحياة الدنيا : وبرتفع في معظم الاحيان والمواطن عن مفاسد هذا المجتمع وعن غرائره وشهوانه النفسية الوضيعة

وقد نقلت الينا الرواية بعض لمحات عن حياته الحاصة تؤيد في بجموعها هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان بجانب الحر وبحرمها على نفسه كما حرمها على رعاياه ، ولم يعدل عن هذا التحريم إلا حيها أشار عليه طبيبه النصرائي أبو يعقوب اسحق ابنابراهيم بأن يشرب النبيذ لبواعث صحبة ، فنزل على نصحه ، وجنح الى ما يستبعه الشراب من بحالس السمر والفساء مدى حين : فلما توفي أبو يعقوب امتع عن الشراب ومجالسه وعاد الى زهده وتقشفه واشند في تحريم النبيذ : وقيسل أبضاً إن الحاكم كان يشغف بالنساء ، وكان لديه سرب من الحظايا والجوارى : ولكنه حمل الحاكم كان يشغف بالنساء ، وكان لديه سرب من الحظايا والجوارى : ولكنه حمل ذات يوم بنزعته الصوفية ، فأخرج من فصره معظم هؤلاد الحظايا ، بل قيسل إنه

 <sup>(</sup>۱) راجع سير البيعة المفدسة ( المخطوط الكنسى المشار اليه ) ، وتاريخ الانتظاك ص ٥-٣ و٢١٧
 ر٨١٨ وأخيار الدول المنقطعة ( المخطوط الفترغراق )

أغرق بعضهن فى النيل فى صناديق وضعن فيها وسمرت عليهن ، وجنح الحاكم فى أواخر عهده الى النيك المطلق والزهد والورع ، وأضرب عن جميع الملاذ الحسية والنفية وافتصر فى طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضع : وليث أعواما يرتدى النياب الساذجة والصوف الحشن كما وأينا ، بل قبل إنه أضرب عن دخول الحمام مبالغة فى الخشونة والنقشف (۱) وعلى الحملة فلم تذكر لناالروايات للمعاصرة أو المتآخرة ، أن الحماكم كان فى حياته الحماصة يتصف بشى. من تلك الرذائل الاجتماعية الشاملة التي يتصف بما معظم الطفاة فى تلك العصور ، بل تدل أقوالها جيماً على أن هذا الطاغية الفيلسوف ، كان أميل الى النقاء فى حياته الحاصة ، والى الزهد فى خياته الحاصة ،

وهكذا نجد أن هـذه الشخصية العجية التى تقـدم الينا من تواحيها العامة في صور متيرة مروعة ، تحملنا في كثير من نواحيها الخاصة على الاعجاب والاحترام ، مما تندف عنه من سمو المثل ونقاء النفس واحتقار الشهوات الانسانية

### - Y -

وهنا نحاول ، بعد أناستعرضنا أعمال الحاكم بأمرالله وغريب أحكامه وتصرفاته أن نعرض الى أدق وأصعب نقطة فى دراسة هذه الشخصية العجيبة

ما ذا كانت حقيقة هذه الشخصية التي جمعت بين خلال وصفات بحمل أكثرها طابع العنف والشيذوذ والتناقض ؟ وبأى عين بحب أن ننظر البها ، وبأى معيار تستطيع أن تقدر صفائها وأعمالها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن تصدرها لها أو عليها فقرب علينا فهم حقيقتها ؟

لدينا في ذلك مادة منوعة : أقوال الرواية الاسلامية المعاصرة والمتأخرة ، وحوادث العصر ، وأعمال الحاكم وتصرفاته ذائها ، فأما الرواية الاسلامية فلا ترى في أمر الحاكم لفزاً يصعب استجلاؤه : ولنسلاحظ أولا أن ما انتهى الينا من أقوال الرواية الاسلامية ، إنما هو في الغالب أقوال المؤرخين السنيين ، خصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطعية ، وأننا لم نتلق من تراث الشيعة الذي بندته الحوادث

 <sup>(</sup>١) راجع ناريخ الانطاكي ص ١٩٧٧ و ٢٠٠٧ وابن ترأوغلي في مرآة الزمان في الجزر المشار اليه
 ص ٤٠١ و رأورده النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٩٧٦

والدول الخصيمة ما يلق ضياء كافيـاً على ذلك الخفا. الذي بحيط بشخصية الحـاكم وأعماله . والحقيقة أن الرواية الاسلامية تأخذ في هذا الموطن بظواهر الحوادث المادية، وتكتنى بأن تقدم الينا الحاكم فى تلك الصور المروعة المثيرة التى أشرنا البها : وقلما تحــاول أن تلتمس فيما ورا. ذلك حَيثاً من البواعث والأسباب التي يمكن أن نطل جا بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجبية . وقد أوردنا بعض أقوال الروامة الاسلامية في وصف الحاكم ، قهي لا ترى فيــه أكثر من أمير مضطرب العقــل والتفكير ، عنيف الأهوا. والنزعات ، كثير العيث والسفك ، شــديد التناقض ، الصورة العامة التي تقدمها البنا الرواية الأسلامية عن الحاكم: وهي صورة بسيطة -اذجة مستمدة من ظاهر الحوادث المادية : فقد كان الحاكم طاغية شنديد البطش والسغك، ولكنه كان يتخلف السفك وسيلة لا غاية، وكان القتبل في نظره خطة ساسمية ؛ وكان عنيف الأهوا. والنزعات ، ولكنها لم تكن نزعات شهوة نفسية ، وإنمنا نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية لتوجيه بجتمع يراه جديراً بالتغيير والنطور ؛ وكان متناقضاً في كثير من تصرفاته ، ولكن تناقض الذهن الذي يحاول مختلف الوسائل والتجارب لتحقيق غايات معينـة . ومع ذلك فانه لم يفت بعض المؤرخين أن يلاحظ أن عقلية الحاكم لم نكن يتلك البساطة التي تصور بها ، فقــد وصفه الذهبي بأنه كان ۽ خبيئاً ما كراً ، ردى. الاعتقاد ۽ (١) ، وهي صفات ليست من خواص الذهن المضطرب السقيم الذي يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية

والى جانب هذه النظرية الساذجة التى تكتنى من البحث والتعليل بباعث الحفة والاضطراب العقلى، توجد نظرية أخرى فى تعليل هذه اللزعات والاهواء العنيفة التى كانت تضطرم بها هذه الشخصية العجية ؛ تلك هى النظرية الباتولوجية (٢) إذا صح هذا التعبير لاتها ترجع هذه النزعات الى أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية ، وقد قال بهذه النظرية مؤرخ وطبيب تصرائى معاصر هو يحبى الانطاكى ؛ وهو يشرح لنا نظريته فها بلى ؛

<sup>(</sup>١) النَّفِي ، النَّمَانَةُ التَخْطُوطَةُ جَ ٢٣ فَ وَنَبَاتُ مَنَةُ ١٠٤ . وَرَاجِعُ النَّجُومُ الرَّاهُرَةَ جَ ٤ ص ١٧٨

 <sup>(</sup>٣) الباتولوجيا هي علم الامراض والاعراض الشاذة التي لا تعتبر عادة من الامراض

وكان حبب بغيه (أى الحاكم) في جميع ما يقصده من هذه الفعال العجية المتعادة التي تقوم في تفسه ويفعلها شيئاً بعدشي. صنف من سوء المزاج المرضى في دماغه أحدث له ضربا من ضروب المالنخوليا وقساد الفكر منه منذ حدائته ، فان من المتعارف في صناعة الطب أنه قد يكون فيمن يعتربه هذا المرض أنه يقوم في نقسه أوهام ويتخبل أموراً وعجائب ويكون كل واحد منهم لا يشك أنه على السواب فيا يتصوره في جميع أضاله ولا يشبه عن ذلك ثان ولا يرده راد ، وان قد يكون منهم من يتوهم أنه الاله بنفسه تعالى كثيراً ، فد يكون منهم من بقوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله ، ما ينكشف حاله ويكون يقوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله ، ما ينكشف حاله عند ما يشاهده وبحادثه وتزول الشبة فيه في أول وهلة ، وربما كان تخليط أحدهم في الكلام مستوراً ، وتكون هذه النجلات والحواطر الرديئة تعرض له في أمور مستورة عن العوام فيكون صورته عندهم صورة العقلاء وحسن ظنهم به ونظرهم اليه كنظرهم الى أفاضيل الناس ، فإذا أطالوا اختبارهم بان لهم ما انعلوى عنهم في نقضهم

وهذه صورة حال الحاكم ، قان نقضه كان يتبين لمن أطول صحبته له ؛ وأما من هو بعيد عنه فان أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا المرض المستحوذ عليه أنه كان قد عرض له فى حداثته تشتج من سوء مزاج يابس فى دماغه وهو مزاج المرضى الذي يحدث فى المالنخوليات واحتاج فى مداواته منه مع ماكان يعالج به الى جلوسه فى دهن البنفسج وترطبه به ؛ وان كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركوب والهيان الدائم عما يقتضيه هذا السوء المقدم ذكره ، وأن أبا يعقوب إصحى ابن ابراهيم بن انسطاس لما خدمه استماله الى أن قسامح فى شرب النيبذ وسماع الاغانى بعد هجره لها ومنع الكافة منها ، فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه ، واستقام أمر جسمه ، ولما مات أبو يعقوب ، وعاد الى الامتناع من شرب النيبذ ومن سماع الغناء رجم الى ماكان قيه ، (۱)

وهذا شرح فطن طريف بلاربب: بيد أنه لا يكنى فى نظرنا لتعليل هذا المزيح القوى المدهش من أعمال وتصرفات كانت رغم عنفها وتناقضها ترجع فى معظم

<sup>(</sup>ع) الريخ الإنطاكي ص 14 و 144

الاحبان كما سترى الى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتماعية : وتردد بعض الروابات الاسلامية المتأخرة هذه النظرية في تعليل نزعات الحاكم وأهواته المغرقة ، فيقول ثنا النوبرى مثلا إن الحاكم أصيب في سنة ٣٩٣ هـ أعنى وهو فتى في النامنة عشرة بضرب من المالنخوليا ، فأخذ في قتل رجال الدولة : ويتحدث في غير موطن عن غلبة هذه والمالنخوليا ، على الحاكم (١) ويقول لنا المقريزي ، ويقال انه (أي الحاكم ) كان يعتريه جفاف في دماغه ، فلذلك كثر تناقعنه : وما أحسن ما قال فيه بعضهم كان يعتريه جفاف في دماغه ، فلذلك كثر تناقعنه : وما أحسن ما قال فيه بعضهم كانت أفعاله لا تعلل ، وأحلام وساوسه لاتؤول (١٦)

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن الحاكم بأمر الله كان عقلية مدهشة ، وكان لغزاً عمير الفهم : واذا كان قد أشكل على المؤرخين المسلمين من معاصرين ومتأخرين فلم يحاولوا فهمه ، فانه ما زال أيضاً في بعض فراحيه لغزاً على عصرنا ، وإن كنا نستطيع أن نحاول فهمه من بعض النواحي ، وأن نعلل كثيراً من أعماله ومراسيمه ، ويصفه العلامة الآلماني ميللر بأنه ، من أبجب وأغمض الشخصيات التي عرفها التاريخ ، ويقول : ، أن من يقرأ ماأورده المؤرخون المتأخرون من مختلف الاساطير والقصص بخرج بأنهم لم يفهموه ، وأنهم اعتبروه بجنوناً فقط ، وقد جرى رأيهم فيه بحرى الحقيقة ، ولكن توجد بأنهم الم يفهموه ، وأنهم الم يفهموه ، وأنهم فيه عرى الحقيقة ، ولكن توجد أنهم اعتبروه بحنوناً فقط ، وقد جرى رأيهم فيه بحرى الحقيقة ، ولكن توجد أنهم الإساطير من حوله ، وأن حجاباً كنبفاً قد أسبخ على صورته فلا نستطيع أن فلا نستطيع أن فلا نستطيع أن فلا نستطيع أن فلا المنحات ، (۱) .

والآن ماذا نستطيع أن نقول في قوانين الحاكم وتصرفاته ؟ وكيف ننظر البها ؟ هلكانت في بحموعها فورات بجنون ونزعات مخبول كما تصورها معظم الروايات الاسلامية ؟ إن كثيراً من هذه الفوانين والاحكام يحمل طابع الفسوة والاغراق : ولكن من التحامل والظلم أن نصفها بالسخف المطبق ، وأن ننعت صاحبها بالجنون ، ولقد ظلم التاريخ الحاكم كما ظلم كثيراً من الطفاة المصلحين ؛ وقد كان الحاكم طاغية ، والكن مصلحاً على طريقته ؛ وكان يرى بما يصدر من القوانين الحاكم طاغية ، والكن مصلحاً على طريقته ؛ وكان يرى بما يصدر من القوانين

<sup>(</sup>١) تباية الأرب ( الخطوط ) ج ٢٦ ص ٢٥ و ٥٠

<sup>(</sup>٩) الخطط ۽ ص ١٧

Muller, Der Islam L p 628 (†)

والاحكام الى تحقيق غايات معينة ، دينية وسياسية واجتماعية ، ربما خفيت على الكافة، لانها تتعلق بسياسة الدولة العلبا ، ومن أتم كان الربب في حكمتها والسخط علبها ؛ وكانت القسوة في تطبيقها

فأما معاملة النميين : أعني البهود والنصاري ، وما صدر في شأنها من الأوامر والأحكام المشددة . فلم تكن بدعة في ذاتها ، ولم تكن حدثًا جديداً في الحلالة الاسلامية ؛ ولم يكن فيها من الجديد حوى روحها ووسائلها الشديدة التي جعلت منها نوعاً من الاضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة الإسلامية تأخذ كما رأبنا بسياسة التسامح الدبني وتطلق لرعاباها الذميين الذبن يؤدون الجزية حرية الاعتقاد والشعائر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون من الوجبة الاجتماعية دائمًا نوعاً من المعاملة الخاصة: ومنذ خلافة عمر فرضت عليهم بعض الاحكام والقيود التي تجعلهم من الوجهة الاجتماعية أدني من المسلمين ، وكان منها كما قدمنا قبود تتعلق بالأزبار وركوب الخيل، وحمل السلاح . واقتناء العبيد : وكانت هذه الأحكام تتخذ في عصور الحاسة الدينية لوناً من الشدة يختلف باختلاف الظروف والإحوال. وقد رأينا أن الخلافة الفاطمية كانت تتبع سياسة النسامح الديني نحو البهر: والنصارى، وأنهم في ظلها ازدمروا وتبوأوا أرفع مناصب الثقة والنفوذ ، وأن موقف الحاكم نحوهم ، واشتداده في معاملتهم علىهذا النحو ،كان انقلاباً في السيامة 🕛 الفاطمية . وقد نستطيع أن نفسر هذا التطرف من جانب الحاكم ، بأنه نوع من الغلو الديني له بواعثه السياسية : فني هذه المرحلة التي اشتد فيها الآمر على البهرد والنصاري، كان الحاكم يبدى كثيراً من التعصب والغلو سواء من الناحبة الدينية العامة أو الناحية المذهبية الخاصة : ولكن هذه الشدة استحالت في أواخر عصره ﴿ إِ الى توع من اللين والرفق بالنصارى والمهود ؛ ذلك لآن هذا الذهن المضطرم 🕊 ٥ يستحيل عندئذ الى ذهن فلسنى حر التفكير ، ينظر الى الأديان كلها نظرة واحدة؛ وان كانت السياسة العليا تحتم عليه أن يؤيد دين الدولة ومذهبها الرسمي ؛ ونما يلاحظ 🏿 . في هذا الصدد أن موقف الحاكم ازا. النصاري واليهود هو من المواقف القليلة الني 🎎 ثبت فها الحاكم على سياسة وأحدة ، وأنه لم يجنع فيه من الشدة الى اللين الا في أواخر عصره حينها ظهر الدعاة السريون يدعون الى دين جديد وعقائد جديدا ﴿

واذا كان فى هذا الاضطهاد المنظم لليهود والتصارى . وهذه النزعات العنيفة المغرقة فى معاملة الأقلبات الدينية ما يؤخذ على الحاكم بأمر الله ، فان فى دوح العسور الوسطى ، وهى روح تعصب ورجعية ما يخقف هذه النبعة ويقرب فهم هذه السياسة : بل ألسنا تشهد فى عصرنا ، وفى أرقى الأم المتمدينة ألواناً شنيعة من اضطهاد الأقلبات الدينية أو الجنسية ، وهو اضطهاد يمتد الى النفس والمال وجميع الحقوق العامة ؟ وهذه النزعة لا تختلف فى جوهرها عن نزعات المصور الوسطى ١١)

وقوانين الحاكم الاجتماعية ؟ هلكانت تشريعات جنوبية خالية من كل باعث وحكمة ؟ إن الحكم على هذه القوانين يقتضى أن نفهم روح العصر وخواص المجتمع المصرى يوهذ ؛ كان الحاكم بأمرانه على رأسخلافة مذهبية يقوم سلطانها السياسي ضفة الأمامة الدينية ، وكانت هذه الحلافة تريد أن تحيط ملكها في مصر بسياج في صفة الأمامة الدينية ، وكانت هذه الحلافة تريد أن تعيط ملكها ألفت في مصر بحثماً متحضراً بميل إلى الترف والحياة الناعمة ؛ ولم ترد أن تصبيق على هذا المجتمع بالنيرة وتطرة بدد ، لانها كانت تشايره ، و تغريه بالمواسم الفخمة والحفلات بدخها وبهائها ، و قطلق له أعنة البحة والمرح ، و تغمره بالمواسم الفخمة والحفلات والواكب الشائفة ؛ فكانت تذكى بذلك مرحه وخفته واستهتاره بدلا من أن أن أن فيه الحلال القوية التي تتشدها . وكانت عوامل الانحلال تجثم في قرارة هذا المجتمع الذي يخفي انحلاله تحت أثواب من الفخامة والهجة ، وكانت الرذائل الاجتماعي المنت على أشدها حينها نظمت حياة الليل ، وشهد الأمير في مواكمه الليلة مظاهر أشد مظاهره حينها نظمت حياة الليل ، وشهد الأمير في مواكمه الليلة مظاهر فائد الشامل ، عند ثذ عمد الحاكم الى وضع هذه الحينة التي يمكن أن توصف هذه الحينة التي يمكن أن توصف

<sup>(</sup>١) يقدم لنا الدعاة الدريون في رسائلهم قطيلا السياسة الاضطياد الديني التي سنيا الحاكم ، فني الرسالة التي عدا الديني التي سنيا الحاكم ، فني الرسالة التي عدا الديني التي سنيا الحاكم ، وعدات وغيم و ينه مناقشة أو منح إلى بالغرافة واستغالوا به من سياسته وينوا له أنها أتافي قواعد الاسلام ، وحدثت ينهم و ينه مناقشة أو منح ألحم الحاكم حكة إصدار هذه القرائين ، وهيأنه قد مضت منذ صاحب الدينية (أعنى محدا) اربعائهات أو منه المنظر في شخصه ، وأضى له عندنذ أن يدعوهم الى الدخول في شريعته فإن أبوا ، فإنلهم وعطل فم أنهم وهذا مافعله ازارهم

بحق بأنها برنامج للاصلاح الاجتهامي، ولجأ الى تلك القوانين والاجراءات الصارة كوسية لمكافحة هذا الفساد الاجتهامي الشامل: وفيم تحريم الخر ومطاردة المدمنين (۱) وتحريم الفتياء واللهو الخليع إلا أن يكون لتقويم أخلاق الشعب، وحماية أمواله وصحته من الاسراف والعبث، وحماية المجتمع من ضروب الفساد التي يغرق فيها أن الآم العظيمة في عصرنا تلجأ في أحيان كثيرة الى إصدار مثل هذه القوانين لبث الاصلاح الاجتهامي : وما عهد التحريم الأمريكي ببعيد : فقد حرمت الخرف أمريكا مدى أعوام، وكانت تجربة اجتهامية هائلة لا تزال ذكر اها ماثلة في الأذهان؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض الملاهي التي تراها خطراً على الاخلاق العامة : وما على مريات الشعب في النجوال بالليل في ظروف مينة حرصاً على الاخلاق والامن العام

ومطاردة المرأة والحجر عليها ؟ لاريب أن الحاكم كان بذهب في ذلك الى ذروة الغلو والاغراق: ولكن المرأة من أشد عوامل الفتنة والغوابة ، ولا سيما في عصور الفساد والانحلال: وقد شميد الحاكم بنفسه أثناء طوافه الليلي كثيرا من ضروب التهتك والحلاعة التي كانت تعرق فيها نسا. العصر: وتقلت البه على يد رسله وعيونه ومنهم فسا. وعجائز كل ينفذن الى أعماق الاسرب أقوال و توادر كثيرة عن خبش والمتاخذ فينها وبين الرجل في حياة المدينة ، وسيلة لمكافحة الرذيلة وحماية الاخلاق والمباعدة بينها وبين الرجل في حياة المدينة ، وسيلة لمكافحة الرذيلة وحماية الاخلاق الفاضلة . أما الاغراق في تطبيق التجرية ، فهو يلا ربب أثر من إغراق هذا الذمن وإبعادها عن مجتمعات المدينة ، فن الصعب علينا أن تعلل فكرة الحجر على المرأة وإبعادها عن مجتمعات المدينة ، فن الصعب علينا أن تعلل ذلك الاغراق في تطبيق الرحما الم حدود من الفسوة المدينة ، فن الصعب علينا أن تعلل ذلك الاغراق في الإجرا الى حدود من الفسوة المدينة ، فن الصعب علينا أن تعلل ذلك الاغراق في المبية الم حدود من الفسوة المدينة ، فن الصعب علينا أن تعلل دلك الاغراق في الإجرا كل حكود من الفسوة المدينة ، فن المع العظيمة فكرة مماثلة في الحد من حريات المرأة وإنا انتسهد في عصرنا في بعض الام العظيمة فكرة مماثلة في الحد من حريات المرأة وإنا انتسهد في عصرنا في بعض الام العظيمة فكرة مماثلة في الحد من حريات المرأة وإنا انتسهد في عصرنا في بعض الام العظيمة فكرة مماثلة في الحد من حريات المرأة المؤنة المناها المناها في بعض الام العظيمة فيكرة مماثلة في الحد من حريات المرأة عائلة في الحد من حريات المرأة المؤنة ا

<sup>(</sup>١) أشار و السجل المنهى فيه عن اخر به ، وهو الذي أورده الدعاة العربون في وسائلهم كما سنبير على المسائلة والمستقل المستقل ا

الاجتماعية وردها الى حظيرة الاسرة، مع فرق في العصر والظروف. في ايطاليا الفائسية، وألمانيها الهتلية، تفقد المرأة كثيرا من حرباتها، ويحظر عليها التبذل والنهتك في الآزياء ويحظر كثير من ضروب اللهوالخليج ويمتع الحانات الليلة والملاهي العارية، ولا ريب أن الفكرة التي أملت على الحاكم خطته وتملي اليوم على هذه الدول المحدنة خطتها نحو المرأة، ترجع في جوهرها الى أصل واحد، هو مكافحة عوامل النواية والفسادالتي يبثها تهتك المجتمع النسوى وإمعانه في صنوف الاستهتار والحلاعة وأما تحريم بعض أنواع الاطعمة والبقول، فبرجع الى أسباب مذهبية أو صحبة لها قيمتها في ذلك العصر: فقد حرم الجرجر مثلا لاأنه ينسب الى السيدة عائشة. وعرمت الملوخيا لانها كانت من الاشياء المحبوبة لمعاوية، وحرمت المتوكلية لانها ترجر مت الملوخيا لانها كانت من الاشياء المحبوبة لمعاوية، وحرمت المتوكلية لانها لانه مسكر ضار؛ وحرم الدلينس والترمس والسمك الذي لاقشر له لبواعث عائلة. لانه مسكر ضار؛ وحرم الدلينس والترمس والسمك الذي لاقشر له لبواعث عائلة. وأما تحريم ذبح الاثبقار السليمة فير إجراء ظاهر الحكمة وهو المحافظة على النسل والرئيع في المتمدنة

ولسنا ندعى أنسأ نستطيع أن نعلل كل قوانين الحساكم وإجراءاته وتصرفاته أو أن ننفذ الى بواعثها وحكمتها جميعاً : فيناك كثير منها مما لايستطاع فهمه وتعليله : ولكن الذي نود أن نقوله موأن هذه القوانين والاجراءات ، كانت عكس ماتصوره الرواية الاسلامية بأنها نزعات طاغية مضطرب الذهن ، تكون في بحموعها برنامجا إصلاحيا شاملا ، وترسى في بحموعها الى تحقيق غايات الارب في حكمتها وسموها إسلاحيا شاملا ، وترسى في بحموعها الى تحقيق غايات الارب في حكمتها وسموها الرواة يقول العلامة دوزى : ولم نكن قوانين الحاكم سخيفة كما يحب أن يصورها الرواة الشنون الذين اعتادوا أن يقدموا الينا من هذا الامير شخصية مضحكة الاصورة النفي مرى الى حقة ، ثم يقول : « ولقد أراد الحاكم أن يكافح الانحلال الشامل الذي سرى الى

<sup>(</sup>۱) راجع خطط المفريزي ج ۾ ص ١٥١

<sup>. (</sup>٢) وقد شرحت حكة هذا التحريم في قانون من هذا التوع صدر في عبد الطاهر ولد الحاكم (منة ١٩٥٧هـ) أنا بل فيه : هزان أقد تمالي يتنابع نميته وبالغ حكته . خلق ضروب الاندام . وعمل فيها منامع الاتنام. البحد أن تحمي البقرة ، الخصوصة بمهارة الارض ، الذللة لمصالح الحلق . فان في فيحها غابة الفساد . واضرار للعباد والمبلاد ج ( واجع التجوم الواهرة ج ۽ حر ٢٥٧ )

بحتمع عصره بقوانين بوليسية صارمة ، وأحياناً غريبة شاذة ، ثم يشرح رأيه بعد ذلك على صور هذه القوانين والاحكام المختلفة ، وبحدثنا بعطف عن تواضع الحاكم وتقشفه (۱) ويقول ميلل بعد أن يلخص قوانين الحاكم الاجتماعية : دان هذه التصرفات ليست كلها تنم عن الحاقة ، وإذا كنا لا نستطيع أن نعلل كل أعماله ، فليس ذلك عا يحملنا على أن نعتبر تصرفاته فورة أهوا، مستبد ، ولا سيا ونحن نراها في نواحى الحرى سليمة معقولة ، وكل ما وصلنا من الروايات إنما هو وقائع مجردة ، مشوهة ومبالغ فيها بلا ريب ، وإنه ليكون من المدهش اليوم أن نستطيع أن نحل دموز توهم في نفسه الاغراق والالوهية ، وإنه أمير ذكى بارع فى تاريخ أسرته ومذهبها اعتقد أنه يستطيع أن يسمو فوق البشر وأن يحتقرهم ويصنفهم كالشمع طوع إرادته ورعاكان يجمع في طبيعته المتنافعة بين شيء من هذا وشيء من ذاك ، ورعالا بستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا سوى خيال شاعر ، (۲)

والخلاصة أن الحاكم بأمرانه لم يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة ، ولا تلك المقلية المخرفة التى تقدمها البنا الرواية . ولم تكن أعماله وأحكامه كما صورت على كر العصور ، مزيجاً من النزعات والأهواء الجنوئية ، إنماكان الحاكم لغز عصره الكان ذهناً بعيد الغور ، وافر الابتكار ، وكان عقلية تسمو على مجتمعها وتنقذه عصرها بمراحل ، وكان بالاختصار عبقرية بحب أن تتبوأ في التاريخ مكانها الحن

ų,

1

رال

Dozy : Eosai sur l'islamisme g. 287 & 288 (1)

Muller: ibid; p. 630 (r)

## الفصلاليابع

## الاحداث الخارجية

الثورة في صور وظبيفين ، سبير ابن تصميامة الى الشام ، عدة البرنطين الثوار، فع التورق ومصرح وجمالها ، إخاد الفنة في دستي ، الحرب بين الفاطمين والبرنطين ، غزو البرنطين التفور ، الهدنة مين مصر وصطيفية ، حوادث طراشي ، الحرب بين الفاطمين وباديس الفنام ، حروج بي المراح بين بالمواجعة المستور المستورة بالمستورة ب

كان عصر الحاكم بآمر الله مليئاً بالحوادث الخارجية كما كان مليئاً بالحوادث الخارجية كما كان مليئاً بالحوادث الداخلية ، ولا سيا تلك التي تلني ضياء ﴿ شخصية الحاكم وعقليته ووسائله في الحكم والادارة ؛ والآن نستعرض حوادث النصر الخارجية ونبسط ما أشرنا اليه منها خلال حديثنا

ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف تشمل مصر وإفريقية والشأم؛ وكانت المملكة الجديدة ما تزال بحاجة الى الاستقرار؛ وكانت المعركة الحالة التي شهرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت آثارها المخربة ، وليت المطان الفاطميين في الشأم مدى حين عرضة للانتقاض ، وتعاقبت الثورات والاحداث الخطيرة؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة البيزقطية ( الدولة الرومائية الشرقية ) جارة مصر من الشمال تجوز مرحلة من القوة والنهوض في عصر الاسرة البساية ، ولا سيا في عهد الامبراطور باسيل الثاني معاصر العزيز وولده الحاكم

بأمر الله ( ٩٧٦ ـــ ٩٧٩ م ) : وكان البيزنطيون ( الروم ) قد انتهزوا فرصة الاضطراب الذي أثارته غزوات الفرامطة في الشام فإستولوا على أنطاكية وبعض التقور والمواقع الاخرى : وشجعوا حركات الانتقاض على حكومة القاهرة وتحالفوامع الحوارج، واشتبكوا مع جيوش الدولة الفاطمية في عدة معارك خطيرة في البر والبحر

وقد رأينا كيف تفاقت حوادث الشأم في أواخر عهد العزيز ، وكيف كان يعتزم العزيز أن يتابع الحرب في الشأم بنف لولا أن عاجله الموت في بلبيس وهو على رأس جيشه ؛ وهكذا بدأ الحاكم عهده في فترة اضطراب وفتنة ؛ ولكن كان س حــن الطالع أن كان الوصى برجوان . وهو يومئذ مدير الدولة وزعيمها . رجــلا قوبًا وأفر الذكا. والعزم، فنشط لقمع الفئنة وتوطيد الأمور؛ وبدأ برجوان عهد، بمقارعة المغاربة ولا سها الكتاميين والعمل على سحق سلطانهم وقد كاد يغش كل شيء في الدولة ؛ وقد رأينا كيف انتهى الصراع بينه وبين ابن عمار الى تمزين كتامة وثل سلطانيا ونفوذها ، وتدعيم نفوذ الصقالبة في القصر وفي الإدارة ( ۲۸۷ هـ ) . وفي سنة ۲۸۸ هـ اضطرمت النورة في صبور بزعامة إدار مغامر يدعى العلاقة فقبض على زمام الحكم فيها وضرب السكة باسمه ونقش عليها هذه العبارة: وعزا بعد فاقة للاُّمير علاقة ء؛ وثار بالرحلة في نفس الوقت زعيمها المفرج بن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان الى فلسطين جيشاً طنتها بقيادة جيش بن الصمصامة ؛ وكان جيش جنديا جريثًا من زعماء كتامة الذين التموا حول برجوان، وكانوا يومئذ يستأثرون بمعظم مناصب الولاية والقيادة؛ فسارجيش الى الرملة واستولى عليها وألحضع ثوارها ، وطاردالمفرج بن دغفل وقوائه حتىأذى التائر لطلب الأمان والصلح. فعفا عنه وأمنه : ثم عطف بقواته على صور ، وكان العلاقة قد استنجد بالامبراطور إسيل النانى ووعده شمليم صور، فبعث البه المدد في البحر ؛ فسارت الى ميام صور وحدة من الاسطول المصرى بقيادة الحسين ب ناصر الحداثي وفايق الحادم ؛ وحصرت صور مثالبر والبحر ونشبت بين الفريقين معارك شديدة في مياه صور وفي أرضها : فهزم الروم وحلفاؤهمالحوارج ، وأسرت حفينة بيزنطية كبيرة وقتل جميع من قيها ؛ وسقطت صور في أبدى القوات الفاطبة ونهبت وسي جمع من أهلها : واحر زعيم الثورة العلاقة ، وأرسل الى القاهرة فاعدم

وصلب ومثل بجته ( سنة ۲۸۸ هـ ۹۹۸ م) (۱)

وسار جيش بن الصمصلمة بعد ذلك الى دمشق، وكان عليها سلمان بن جعفر الكتامي من قبل ابن عمار ، ولاء عليها منذ انتصاره على بنجوتكين والبها السابق نى الحرب الاهلية التي أتينا على ذكرها ، فنزعه جيش من الولاية وألجأه الىالفرار، وقم عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة ؛ وواصل سيره الى ، افامية ، وهنالك النبي بالروم، ونشبت بين الفريقين معركة شديدة هزم فيها المسلمون أولاً ، ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الاخشيدي ثبتت في وجه الروم، ونفذ الى المُعَمَّكُمُ الْبَيْرَنْطَى جَنْدَى مُسَلِّمَ ، وواتب بقائد البيرَنْطيين داميانوس ديلاسينوس المروف ؛ بالدوقس ، على غرة منه فقتله ؛ وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب في دغوف الروم ، وهاجمهمالمسلمون بشدة فمزقوهم شر عزق ، وقتلوا منهم عدةآ لاف وطاردوهم حتى أبواب ألطاكية ، وأسر أبناء الدوقس وجماعة من أكابر القادة البزنطيين وارسلوا الى مصر حتىافندتهم حكومتهم ( سنة ٣٨٩ هـ ٩٩٩ م) وعاد حِش بعد ذلك الى دمشق وعسكر فىظاهرها مدى حين : و تتبع الحوارج والمخالفين منتلهم، وأذل الأشراف والزعماء، وبسط حكم الارهاب على المدينة؛ يبــد انه لم بلبث أن اضطر الى مواجهة خطر البيزنطيين مرة أخرى. ذلك أن باسيل الثاني لما رأى ما حل بحيثه من الفشل ، سار بنفسه الى الشأم ثانية ، وعات في بسائط الساحل مابين أنطاكة وبيروت ، فاستصرخ جيش حكومة القاهرة ، فأرسلت اليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرابلس بينما كانجيش يتهيأ للقائه ..ونشبت به وبين حاميتها معركة شديدة في البر والبحر ، وقتل من جنده عدة كبيرة (المحرم عَ ١٣٠ م ١٣١ ، ووصلته في نفس الوقت أنها. مزعجة عن تحرك البلغار فارتدبجيشه لْحَلْمَهُ فَى وَلَايَةَ الشَّأَمُ فَحَلَّ مِن تَمْيِمُ ، وَسَادَتُ السَّكَيْنَةُ ۚ فَى الشَّأْمُ حِينا

وكان رجوان قد رأى أن بهادن الروم لمكى يتفرغ لمعالجة الاحداث والقلاقل الدخلية،فأرسل الى الامير اطور باسيل يقترح عقدالصلح والمهادنة.فاستجاب الامير اطور

<sup>(</sup>۱) تاریخ الانطاکی ج ۱ ص ۱۸۸ و ۱۸۳ ؛ واین الاتیر ج ۹ ص ۱۵ ؛ واین خلون ج ۶ ص ۷۵ و المقرری (۲) الانطاکی ص ۱۸۲ و ۱۸۹ ؛ واین الاثیر ج ۹ ص ۶۶ ؛ واین خلون ج ۶ ص ۵۷ و والمقرری

<sup>21</sup> JAN 1 15

للدعوته وأنفذ سفارة الى بلاط القاهرة؛ وينها كانت مفاوضات الصلح تجرى إذ غزا الامبراطورالشأم المعرة الثانية ، وكاد مشروع الصلح يتبار ؛ ولكن الامبراطور ارتد مسرعا كما رأيسا وآثر استنباب السلم في حدوده الجنوبية لمكى يتفرغ لمواجهة الحنطر البلغاري، فاستئرتفت مفاوضات الصلح ؛ واحتى بلاط الفاهرة بالسفير البيز أعلى احتفاء عظها ، وزين الديوان الحلافي لاستقباله زينة تنوه الرواية بفخاهها وروعتها؛ وانتدب برجوان اريسطيس بطريرك بيت المفدس وخال الاميرة ستالملك للسيرين الدياتين تقسار أريسطيس الى قستغطينية ، وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البيزنطية معاهدة سلم وصداقة لمدة عشر سنين ، وأقام أريسطيس في عاصمة بيز أنشه أربعة أعوام حتى توقى ، ولم تحدد لنا الرواية ناريخ هذه السفارة ولكن المرجن أبها وقعت في أواخر سنة ١٨٨٩ أو أوائل سنة ١٩٠٠ (١٠٠٠ م) قبيل مقس رجوان بأشهر قلائل (١)

وسير برجوان أيضا جيشا الى طرابلس الغرب بقيادة بائس الصقلي لكى به مه اليها الحلة الخلافة الفاطمية ؛ وكانت عنداله تحت حكم بادبس بن المنصور الصنهاجي وكان المعز لدين الله حينها ساو من المغرب الى مصر فى سنة ٢٩٩ ه قد استخلف على المغرب بوسف بن زبرى الصنهاجي المسمى بلكين ليحكم باسم الحلافة الفاطمية وتحت سيادتها ، وخوله فى الحكم سلطة مطلقة ؛ فأدى بلكين مهمته بحزم اوقع دابر المنتذ، ووطد سلطان الحكم ؛ وسأل العزيز بالله أن يضيف اليه ولاية طرابلس فأجابه الى ملتمسه واستخلف بلكين عليها حاكا من قبله ، ولما توفى بلكين خلفا فأجابه الى ملتمسه واستخلف بلكين عليها حاكا من قبله ، ولما توفى بلكين خلفا ولده المنصور وأقره العزيز على ولايته : ثم خلف المنصور ولده باديس فى سنا فأجابه الى ملتمسه أن آلى زبرى استطاعوا خلال تلك الفترة أن يستأثروا بالسلطة وأن يحملوا من سلطان الخلافة الفاطمية اسماً لاوجود له؛ ولما كانت طرابلس تجاور مصر عن الغرب ، وكان يخشى عليها من أطماع أولئك البرابرة الاشداء فقد رأى برجوان من يسترد طرابلس وأن يحصنها لتكون درعا بتي مصر شر العدوان والغزو؛ فنغاثم أن يسترد طرابلس وأن يحصنها لتكون درعا بتي مصر شر العدوان والغزو؛ فنغاثم أن يسترد طرابلس وأن يحصنها لتكون درعا بتي مصر شر العدوان والغزو؛ فنغاثم

<sup>(</sup>١) الانطاكي ص ١٨٤ . والنجوم الواهرة ج ١٤ ص ١٩١

مع حاكمها المغربي، وبعث البها يانسا الصقلي كما قدمنها : وعينه فحكمها : فاستراب بانديس من تلك الحركة وبعث الجند لمقاتلة بانس ، فهزم بانس وقتل ، واستنع جند مصر بطرابلس ( سنة ، ١٩٩٩ هـ ) فسير الحاكر الى برقة جيشا ثانياً بقيادة يحيى بن على الأندلسي ، فخاص مع البربر المحلمين عدة معارث ، ولكنه اطعار أخيراً الى الانسحاب وترك طرابلس الى مصيرها : وبعد خطوب وأحداث الامحل لذكرها استطاع باديس أن يستعيد طرابلس وأن يجلط حكمه علمها (1)

وكان برجوان مدير الدولة قد قتل منذ حنة . ٣٩ ه حسبها قدمنا وقبض الحاكم على زمام الساعلة : واستمر الهدو. الذي استطاع برجوان أن يحققه بعزمه وحزمه مدى حين: وتوفى فحل بني تميم والى الشام لأشهر من ولايته فعين مكانه على بن للاح ، ثم تموصلت بن بكار ( سنة ٣٩٣ ه ) فتوف بعد قليل وخلفه مفلح اللحياني: رئان الصلح الذي عقبدته مصر مع الدولة البيزلطينة قد قضي على آمال الحنوار ج ه كنوا حيناً الى الكيَّة . يبد أن الفئنة عادت فاضطرمت في الشام ثانية في سنــة . . ﴾ هـ : فنى تلك السنة فتك الحاكم بآل المغرى.وهمأسرة قوية منالاعيان والوزرا. كان لها شأن في الدلة: ففر عميدهم الوزير أبو القاسم بن المغربي الى الشام: ركان كهيرهم أبو الحسن بن على المغربي قد خدم العزيز وزيراً في الشــأم واشترك في محاربة بني حدان أمراء حلب؛ ولمنا تولى الحاكم بأمر الله الملك ،كان أبر الحسن وولده أبو القاسم من جلساته وخاصته . ولكن الحاكم لم يلبث في بعض البراته أن تقرِ على آل المغرى، ولعله استشعر خوفا من دسائسهم؛ فقيض على ان الحسن وولده محمد وقتلهما ، واستطاع ولده أبو القاسم أن ينجو بنفسه ، قفر الى النَّام ، واستغاث بحسان بن مفرج بن الجراح زعيم عرب فلسطين ، وأغراه ؛ لخرو ج والنورة ؛ وكان آل الجراح من خصوم الدولة الفاطمية ، وقد خرجوا علبها في بد. عهد الحاكم كما رأينا ؛ فنار حسان وزحف على الرمسلة واستولى عليها رفتيل حاكمها ، وعاث جنده فيها : واتفق الخوارج على استدعاء الحسن بن جعفر الحسني أمير الحرمين ونادوا به خليفة علوباً مكان الحاكم ، وتسمى بأمير المؤمنين الراشد لدين الله ، ونزع ماكان بالكعبة من ذهب وفعتة وضربت نقوداً باسمه ؛

<sup>(</sup>۱) این غلمرن چ ۲ مل ۱۵۵ و ده. د وان الاگیر چ ۹ مل ۱۶ و جه و ۱۶

وحرض ابن المغرق سائر القبائل فى الحجاز على خلع الطاعة وسار في جمع كبر منهم المالرملة: وبعث الحاكم الجند الى فلسطين بقيادة بارختكين (أو بارتكين) العزيزى فهزم وأسر ثم قتبل: واستفحل أمر بنى الجراح، ويسطوا نفوذهم على جنوب الشأم كله، وحاصروا حصون السواحل: فرأى الحاكم أن بأخمذهم باللين والمصافعة وبعث إليهم الأموال والتحف، فاستجابوا الى الصلح وعادوا الى العاعة، وعاد الحسن بن جعفر الى مكة خوفا من سوء العاقبة واعتذر الى الحاكم فقبسل اعتذاره؛ واستهال الحاكم أيضاً آل المغرق وأصدر أماناً للوزير أبى القاسم، ولكنه آثر المضى الى بغداد وعادت السكينة بذلك الى الشأم (١)

وقى العام التالى أعلن صاحب الموصل ، ابن المقلد العقيلي الملقب يمعتمد الدولة طاعة الحاكم ودعا له فى الحتلبة في جميع أعماله من الموصل الى الكوفة وقطع دعوة بنى العباس : فغضب اذلك الفادر بالله الخليفة العباسي ، وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو ، وبادر بأرسال الجند لمحاربة معتمد الدولة ، فخشى معتمد الدولة عافيه الحرب وقطع دعوة الحاكم وعاد الى طاعة بنى العباس

ورأت آلحلافة العباسة أن تلجأ في محاربة الحلافة الفاطمية الى سلاح الدعوة والتشهير بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف، فأصدر القادر بالله في ربيع الآخر سنة ٢٠٤، عضراً بالفدح في نسب الحلفاء الفاطميين وفي عقائدهم، وقعه جهره من العلماء والاشراف وقرئت نسخه في بغداد : وكان من الموقعين عليه الشريف الرضى وأخوه المرتضى وعدة من أكابر العلوبين : ومن أكابر الفقهاء أبو القاسم الجزرى، وأبو حامد الاسفرابني، وأبو الحسين القدوري، وغيرهم : وقد أشرنا الى موضوع هذا المحضر فهاتقدم : وكان لصدوره وقع سي، في بلاط الفاهرة ، يبدأ لم يكن له صدى يذكر

ومن الغريب أن الحاكم بأمر الله أرسل في العام التالي ( ٢٠٠٤ هـ ) كتابا الى السلطان محود بن سبكتكين الغزنوى ملك أفغانستان يدعود الى طاعته والأقرار بأمامته، فاستقبل الدعوة بالسخط والسخرية ، ومزق الكتاب وأرسله الى القادر ليطلع عليه دولعل الحاكم كان يرى في ذلك وسيلة لمغالية دعوة التشهير العباسية وتحديها ١٢١

 <sup>(</sup>۱) نیایة الارب ج ۲۹ ص ۶۵ ، والانطاکی من ۲۰۹ : والمفریزی ج ۳ س ۲۵۵ و ۲۵۲ و ج ۶
 من ۲۷ ؛ واین خلدون ج ۶ ص ۲۵ ریه تحریف ظاهر الوقائع

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ج بم ص ٣٣٢ . والمكين أبن النميد ص ٢٥٦

وفيسنة أربع وأربعمائة اختار الحاكم لولاية عهده ابن عمه أيا القاسم عبدالرحيم الياس بن المهدى ، وهو اختيار لم ثبد حكمته أو تعرف بواعثه ، إذ كان للحاكم يومنذ ولد في الناسعة من عمره ، هو أبو الحسن على الذي تولى الحلافة فيها بعد باسم الظاهر : وكان يعيش مع أمه في قصر عمته ست الملك خشية عليه من ستلوة أبيه (١) ، ولكن الحاكم اختار عبد الرحم دون ولده لولاية عهده :وأفره له مكاناني القصر، ودعى له على المنابر ، وضربت باسمه السكة : وكان في أحيان كثيرة بفرد بالنظر في شؤون الدولة ، والحاكم مشغول بطوافه : ثم عين عبد الرحم في يفرد بالنظر في شؤون الدولة ، والحاكم مشغول بطوافه : ثم عين عبد الرحم في بفرد بالنظر في شؤون الدولة ، والحاكم مشغول بطوافه : ثم عين عبد الرحم في منذ و لملا بفي بعد : ولملا بفي المعد : ولملا بفي الحاكم اختير ولده الظاهر للخلافة واستع عبد الرحم حينا بدمشق ؛ ولكنه منفدم الى مصر بالحيلة ، ثم اعتقل وتوفي منتجر أ أو قتيلا (سنة ١٤٤٤ ه) وتولت ستغدم الى مصر بالحيلة ، ثم اعتقل وتوفي منتجر أ أو قتيلا (سنة ١٤٤٤ ه) وتولت ستغدم الى مصر بالحيلة ، ثم اعتقل وتوفي منتجر أ أو قتيلا (سنة ١٤٤٤ ه) وتولت ستغدم الما تحت الحاكم ندبير هذه الشؤون كلها براعة وحزم نادرين (١٧)

- 7 -

وكان سقوط حلب في يد الخلافة الفاطمية وررال الدولة الخدالية منها من أعظم الحوادث الحارجية في عصر الحاكم بأمر الله : وكان بنو حدان فد استعانوا أما وأينا بمحالفة البيزنطيين على استبقاء دولتهم وسلطانهم ، واستمروا سادة في حلب يؤدون الجزية لامبراطور قسطنطيقية وينضوون تحت لوائه : ولم تنجح حملات الناطميين أيام العزيز في فتح حلب : وقد عاون الصلح الذي عقده برجوان مع الامبراطور باسيل الثاني على استثباب السلم في شيال الشام : فأمن بنو حدان غزو الامبراطور باسيل مدى حين

وكان أمير حلب في أوائل عهد الحاكم، أبو الفضائل بن حدان الماقب بسعد المولة، فاستمر في حكما بمعاونة وزيره القوى أي نصر لؤاؤ : ولما توفي سعد المولة وثب لؤلؤ بولديه أن الحسن وأي المعالى فانتزع الولاية منهما لنفسه، وحكم باسمهما مدى حين ثم أخرجهما من حلب فسارا الى مصر والنجآ الى الحاكم؛ فاستقل لؤلؤ بالحكم ولكنه رأى أن يتتى خصومة الفاطميين فأعلن طاعة الحاكم،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإنطاكي من ١٣٥

 <sup>(</sup>۲) المقررى ج ٤ ص ٧١ د ١٧٤ والنجوم الواهرة ج ٤ ص ١٩٤ ر ١٩٤ ، والانطاكي ص ١٩٠٩

وديا له حياً، بد أنه عاد فنقض الدعوة وعاد الى موقف الخصومة والمقاومة (١) وكانت المعارك المحلمة تضطرم في تلك الآنحا. بين الآمراء المحلمين : وكان أمم الموصل قداستولي على الرحمة من أعمال الشأم، فسار المعلولؤ الشيرازي والي الشأم والمشردها منه : ولكنه ما كاد يتركها حتى تجددت المعارك المحلية ، وأسفرت في النهاية عن سقوطها في يد زعم على بدعي صالح بن مرداس الكلابي : ولما اشت. أمره وفوى جمعه أخذ يتطلع للي المرّ ع حلب من يد صاحبها لؤلؤ ويرهقه بمطالبه : وفر أوائل سنة ٢٠٤ هـ (٢٠١٣م) سار صالح بن مرداس في قوانه الي حلب رحاون أن بدخلها فردته قوات اؤلؤ والسرته ؛ ولكنه فر من أسره وعاد جُمع قواله وحاصر حلب زها. ثلاثين بوما حتى ضاق أهلها ذرعاً : وخرج اتراؤ القتاله ، فهزم وأسر ، ولم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ أنم ارتد صالح عن حلب واستمر بها لؤلؤ ؛ ولكن خلافا نشب بين اؤلؤ وغلامه فنح قائد القلمة انتهى بأن كاتب فتح الحاكم بأمر الله وأظهر طاعته ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ وعاوته صالح عبر استخلاص المدينة؛ و 1.1 لم بحد الواق سبيلا إلى استبقاء سلطانه غادر حاب ال النطاكية ، ومزل بها على حلفائه الروم : وتسلم نواب الحاكم حلب ، واختار الحاكم لولايتها أميراً من بني حمدان يدعى عزيز الدولة فاتك ولفيه أمير الأمراء، فلخلبا سنة ٧. ﴾ هـ واستمر عني حكمها في طاعة الحاكم وتحت لوائه حتى نهاية حكمه (٣). بيد أنها مانشت أن عادت بعد وفاته الى يد المتغلبين عصراً آخر

- 4 -

وكان أعظم حوادث العصر الخارجية بلاريب قيام وأن ركوة و غزوه لمصر افقد كاه هذا الداعية الفوى أن يرعزع اسس الدولة الفاطمية وأن يقضى على ملك الحاكم وأسره فن هو أبو ركوة هذا ؟ تفول الرواية إنه سايل بني أمية الاندلسيين ، وإنه ولد هشام بن عبد الملك بن مروان واسمه الوليد ، وإنما لقب و بأبي ركوة ، لانه كان يحمل دائما ركوة ما، لموضوته على طريقة الصوفية ؛ وتقول الرواية في سبب مقدمه الى المشرق ، أنه حينها حجر المنصور بن أن عامر المتغلب على حكومة قرطبة على المشرق ، أنه حينها حجر المنصور بن أن عامر المتغلب على حكومة قرطبة على المناسبة المناس

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة بي و ص ١٩٧٧، والملكين أن المنهد ص ٢٥٦

<sup>(</sup>ع) ابن الاثیر ج به می ۲۶ بر ۱۷۹ و قسیوم الزاهرة بم ص ۱۹۶۵

لخليفة هشام المؤيد بالله الاموى ، وتقبع زعماء بنى أمية وفروعهم للتخلص منهم ، في الوليد ( أبو ركوة ) فيمن في من أعضاء أسرته خيفة الفتل : وكان عند مغادرته الرطبة شابا في نحو العشرين من عمره : فاخترق المغرب وافريقية وأفام بالفيروان حينا يقرى، الصيبان : ثم سار الى مصر فدرس بها الحديث : وبعد أن تجول حينا في الحجاز والنين والشام عاد الى مصر، ثم نزح الى برقة واستقر بين بطون بنى قرة الوى قبائلها ، وهناك افتتع له مكتباً يعلم فيه الصيبان : وكان بتشح بنوب من الورع انزار ، ويجتذب اليه الناس بنسكه ، ووعظه ، وذلاقته ، ونبل خلاله

ويبدى ابن خلدون ربيه في نسبة الى ركوة وفي دعواه أنه سليل بني أهية : وعن معه في هذا الريب : والظاهر أن قصة أبي ركوة هي قصة كل الدعاة الطامحين ل ملك أو إمامة : فهم ينتمون الى أصل ملكيأو زعامة دينية : وقد سلك أبو ركوة النابق الفريق الاول فنسب نفسه الى بني أمية بالاندلس؛ ولما قطع مرحلة التجوال . الاستطلاع والدرس، ورأى الفرصة سانحة للدعوة والعمل. كشف عن شخصه وأظهر نسبته، ودعا الى عمه هشام المؤيد الأموى١١١ وزعم أنه يملك مصر، ويقيم الأمامة علىأسس من العدل والتقوى دوكانت فغار المغرب وفياثله الساذجة داعا مهدا عسباً لبشالدعوات الديلية ، فاستجاب البه بنو قرة والنف حولهالبدو في أتحاء مرقة ؛ ، كانحكم الارهابالذي بسطه الحاكم على البلاد قد وصل يومئذ الدذروته وأسرف الحاكم في قتل الكراء والزعماء وتمزيق الأسر والمصمات الفوية : وكان بنو قرة ممن أسابتهم يدالبطش والمطاردة ، وقتل بعض أعيانهم أو مجنوا ، فكانوا بضطر مون نحو -كومة القاهرة حملًا ، ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام : فلما دعاهم أبو ركوة استجابوا إليه، وهرعت إليه بطون برقةمن سائر النواحي، وانفق الداعي وأولياؤه على ألجهاد فيسبيل الله وأن يكون!له ثلث الفنائم، ولمبنى قرة وحلفاتهم الثلثان : وشعر والى وتفينال الطويل بخطورة هذه الحركة ءفيم بقمعها ولكنالحاكم أمره بالكف عنهم وإغفال شأنهم : ولما شعر أبو ركوة بقوته وازدياد عدده ، زحف بجموعه على برفة فخرج الجند للقائه ، واقتتل الفريقان فرمادة فهزم جند الحاكم هزيمة شديدة

 <sup>(</sup>۱) النجوم الواهرة ج ع ص د۲۹ : و بذكر أن الاكبر ( ج به ص ۲۶ ) أنه دعا القائم ، و ينافعه أن خليون في ذلك ، و هذا خطأ ظاهر لان الفائم العباسي لم يتول الخلافة إلا سنة ۲۶و هـ

واستولى الثائر على خيلهم وسلاحهم ،ودخل برقة ظافراً وبسط حكمه عليها ، وذلك فى سنة ٣٩٥ هـ (٢٠٠٥ م )

واستقر أبو ركوة في دار الامارة وأظهر الرفق والعدل، وقطع الدعوة الفاطمة من الحطية ولعن الحاكم وآباءه في خطبته وشهر بتسبهم الزائف وتلقب بالثائر بأمر الله، وكان قصيحاً مؤثراً : وضرب السكه باسمه ؛ وهرعت إليه الوفود لتأبيده واشتد بأسه ؛ وذعر الحاكم لتطور الحوادث على هذا النحو، وبادر بارسال المدد الروالي برقة، وسار ينال مرة أخرى نحاربة النائر واسترداد برقة منه ؛ فخرج أبو ركوة للقائد ، والتق الفريقان في واد مقفر على مقربة من يرقة ، وكان النوار قد طهسوة آباره ، وأجهد العطش جند مصر ، وتسلل عدد من الضباط والجند المفارية الناقين على جد على الحاكم الى معسكر النائر ، فازداد بهم قوة على قوته ؛ ودارت الدائرة على جد مصر مرة أخرى ، فرقوا شر عمرق ، واسر قائدهم بنال وقتل ؛ وعاد النائر الى برده مصر مرة أخرى ، فرقوا شر عمرق ، واستفحل آمره وزادت هيئه وسلطانه

وعندئذ أخذ أبو ركوة بتطلع الى امتلاك مصر ، وشجعه على هذا الأمل بعض أكابر الزعماء الناقبن مثل الحسين بن جوهر فائد الفواد وزعيم المغاربة ؛ وكان رغ سمو مركزه بخشى غدر الحاكم ونقمته ، وكان زعماء المغاربة قاطبة قد نزعوا نقب منه وأخذوا بتربصون به العرص ؛ فبعث أبو يركوة سراباه الى الصعيد اولا، فعائث في بعض أعماله ، ولم تلق كبير مفاومة : ولمارأى طريق مصر مفتوحا أمامه سار بحموعه الجرارة نحو الصعيد ؛ وانفق فيا بينه وبين حلفاته أن يقتسموا تران الدولة الفاطمية ، فتكون مصر من نصيب النائر ، ويختص العرب ببلاد الشأم

وكانت في الواقع مؤامرة خطيرة تهدد مصير مصر ومسير الدولة الفاطبة:
ولم يكن زحف أبي ركوة على مصر أفل خطرا من زحف القرامطة: ولكن من
حسن الطالع أن كانت القوى الغازية في الحالين، ينقصها النظام والوحدة والتناسق
في الرأى والعمل: وكان جيش أبي ركوة كجيش القرامطة مزبجا من الانصار
المتعصبين، والبدو المغامرين، والمركزة الذين لا تجمع بينهم سوى وابطة المصلحة
المؤقنة: وشعر الحاكم من جهة أخرى بفداحة الحطر الذي بهدد ملكم، فضاعف
أهبته واستقدم الجند من الشام، وسير للقاء الغزاة جيشا ضخها بقيادة الفضل بن

عبد الله (١) في ربيع الأول سنة ٣٩٦ ه، فالتق بالغزاة في كوم شريك على مقربة من الاسكندرية، ودارت بين الفريقين معارك شديدة قتل فيها كثير من الجانبين؛ ورأى الفضل من كثرة جمع الغزاة ماهاله ،فلجأ الى الحديمة وتفاهم مع بعض زعما. في قرة من أنصار الى ركوة ليكونوا له عينا عليه ؛ واستمر شالمعارك بين الفريقين مدى حين ، ورجعت كفة الهاجمين ، وارثد الفضل بجنده صوب القاهرة ؛ فذعر الناس ومرى الحوف ؛ وبلغ أبو ركوة صحواء الخرم ، وهزم الجيش الذي أرسله الحاكم لوره بقياة على بن قلاح ؛ ثم ارند صوب صحراء الفيوم ، فتبعه الفضل بقواته بسد أن نظمها وعززها بالمدد؛ واستونف الفتال بين الفريقين بمنتهى الشدة؛ وكانت نفركة الفاصلة في اليوم الثالث من ذي الحجة سنة ٢٩٦ ه (٢٠٠١م) فهزم أبر ركوة ، ومرقت جموعه ، وبعث الفضل بآلاف من رؤوسهم الى القاهرة؛ وأبد دائا ترجنوبا والفضل يطارده حتى حدود النوبة ، وهنالك قبض عليه ، وحمل الى القاهرة؛ فنر الحاكم بذلك أبما سرور ، وخلع على الفضل وغرء بعطفه ، وذاعت الى الناهرة في طول البلاد وعرضها ، فاطها نت الدوس ، واستفرت الاحوال

ولما قبض على أبي ركوة أبدى جزعاً كبراً والنمس الصفح من الحاكم، وبعث البه برقمة فيها هذه الألبيات:

فررت فلم يغن الفرار ومن بكن مع الله لم يمجزه في الآرض هارب ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فزع الموت الذي أنا شارب يقد قادتى جرى اليك رمتى كما هز ميت فى رحا الموت سارب وأجمع كل الناس أنك قائل فيارب ظن ربه فيك كاذب وما هو الا الانتقام وينتهى وأخذك منه واجب لك واجب

بد أن الحاكم لم تأخذه بالناثر رأفة ، وأمر بمعاقبته والتشكيل به ، فطيف به فر شوارع القاهرة في هيئة زرية ومن ورائه قرد مدرب يصفعه ؛ ولما من الموكب عنظرة الذهب حيث كان الحاكم يرقبه ، استغاث أبو ركوة بالحاكم مرة أخرى فلم بسخ الى تضرعه ؛ ولم يصل الى ظاهر القاهرة حيث تقرر اعدامه حتى كان جثة عامدة ، فقطع رأسه وحمل الى الحاكم ، وصلب جسده في الميدان الكبير (٢)

<sup>(</sup>١) ويسميه المفريزي فشل بن صالح

<sup>(</sup>٢) راجع في تقاصيل هذه الحرادث؟ أخبار الدول المقطنة ( المخطوط ) . رنهاية الارب ج ٢٦.

وهكذا انهارت تلك اللورة التي كادت تجتاح في طريقها كل شي. ، والن الرتجفت لها أسس الدولة الفاطعية مدى حين : وقد كانت بلا ريب أعظم حوادت عصر الحاكم بأمر الله وأعظم أزماته : وقد أبدى الحاكم فيها ثباناً وحزماً ينهان على قوة نفسه : وكان للحادث أثره في سياسة الحاكم الداخلية ، فقد جنح مدى حين ال الرفق والمسالمة بعد أن شهد آزار العسف والارهاب في صرف النفوس عنه وحقدها عليه : بيد أنه ماكاد يجوز الازمة وبخرج بالظفر . حتى عاد الى ساق عسفه وبطئه : وكان من ضحاباه منقذ دولته الفضل بن عبد الله ، فقد انقلب عابه بعد أن جاه حيث بعطفه ، وأمر به فقتل شر قتلة : وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه بعد أن حاه حيث بعطفه ، وأمر به فقتل شر قتلة : وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الوابة الكفسية في مقتل الفضل ، من أنه دخل يوماً على الحاكم بالقصر فرأى بن يديه صبأ مليحاً وقد ذبحه واستخرج أمعاء . وكيف ان الفضل ارتد مذعوراً ال منزله ، فبعث اليه الحاكم فيها يظهر أن يسبخ الظفر على قائده هية بأبى أن تكون سياسي ، فقد ختى الحاكم فيها يظهر أن يسبخ الظفر على قائده هية بأبى أن تكون سياسي ، فقد ختى الحاكم فيها يظهر أن يسبخ الظفر على قائده هية بأبى أن تكون المناس من الزعماء أو الفادة

ø

ż

-1

ij

,7"

ں صرباہ و ہو : واپن الاثیر ج با صربابات ، باتا : واپاحلمون ج بم صباہ : والمقرنوی ( الحبط ) ج باتا میں اباد والجوم الراهاء ج بیاض بعد و ماہ - ۲۵۷

## الفصل لث من دهيط الدعاة

الثياراوات الحقيق تروة الحوادث ، الحاكم والحياة البوطية ، تطور الدعوة المداوية ، طرة بن على الدعوة الجرية ، طرة بن على الدعوة الحائم ، المراة التحال ، غضا الحاكم ، الدعوة الجرية ، طرة بن على ، أصله ونشأته ، دعوته بألوهية الحاكم ، وهيد اندعاة المخاصصة ، ظهور الاخوم الدعاة الدعاة إتحاص بعد بن المياعيل الدوزي ، ترديد لسعوة الاكوهية ، الحصومة بين هرقي الدعاة الدعاة الدعاة بعدا هرار الدوري ومصيره ، معبر طرة بن على ، موضا الحاكم من الدعوة الاكسادية ، غضه على أهمل مصر ، خعة الانتضام ، مهاجمة مصر وإحرافها ، الالحمادية ، غضه على أهمل مصر ، خعة الانتضام ، مهاجمة مصر وإحرافها ، الاحمادية ، غضه الحاكم ورباؤه ، المناصر المرعة ، ختام الماسان

الى ذلك الحين سلخ الحاكم زها. خمسة عشر عاماً في الحكم ؛ وكانت فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمفاجأة بما تخللها من غريب الاحكام والتطورات التي أنينا ساخ كرها ، ولكن الحوادث تدخل ذلك الحين في طور آخر ، وبميل العبدال نوع من الهدو ، ويتجه الحاكم وجهة أخرى ، كان ذلك الذهن المضخرم الهائم مماً ، لا يسكن الى ركود الحياة العادية ؛ وكان دائما يؤثر الثوغل في عوالم الحياة الروحية ؛ ونانت أعوام العصر الاخبرة مليئة مهذه التيارات الحقية التي تحجب عنا أغوارها رب وظلمات كنيفة ؛ وكانت مصر في هذه الاعوام مهداً خصبا لطائفة من الدعاة السريين والدعوات المذهبية والالحادية المفرقة ؛ وكان الحاكم ، كا سنرى من ورا مده الدعوات برعاها ويرقب تطورائها ، حتى استحالت في أواخر عهده الى دعوة حروعة جرئة الى ، ألوهبته ، و فعت الحاكم عندئذ ، بقائم الزمان و ناطق النطقا . . وعندئذ تخطت هذه الثارات الحقية ، وهذا الهدو ، الحموم عن عاصفة دموية مروعة تخطت هذه الثيارات الحقية ، وهذا الهدو ، الحموم عن عاصفة دموية مروعة اختام مها ذلك العهد الحافل بصنوف المفاجآت والاحداث العجية ، ثم كانت ذروة الخفاء ، وكان ختام الماساة ، فغاض الحاكم من هذا العالم في ظروف كالاساطير ، اختاء ، وكان ختام الماساة ، فغاض الحموض والريب ، كتلك التي أسخها على رأسغ الحفاء على ذها به حجباً كثيفة من القموض والريب ، كتلك التي أسخها على حياته ، وعلى شخصيته كلها

وسوف نتاول في هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصرالحاكم بأمر الله ، ونبسط ما انتهى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا نرجى، شرح مبادثهم ودعواتهم الى القسمالتاني من هذا الكتاب حيث نعني بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها

5 0 Q

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أخذ بعد هذه الفترة الطويلة المروعة يستنر ويبدو طبيعياً لا غرابة فيه ؛ وماذا عبى أن يخترع الحاكم بعد من صنوف الاحكام والقوانين المدهشة ؟ وماذا عبى أن يستجد من الاحداث والخطوب والمحن بعد أن تقلب الشعب فى هذه الغار أعواماً ، وروض نفسه على قبولها والرضوخ لاحكامها ؟ لقد شهد الشعب فى هذه الخس عشرة عاماً من الحوادث والمفاجآت السياسية والدينية والاجتماعية ما لم يسمع به من قبل فى أى مجتمع مسلم ؛ قرأى السياسية والدينية والاجتماعية ما لم يسمع به من قبل فى أى مجتمع مسلم ؛ قرأى والاقليات ، والقوانين الصارمة تقلب أوضاع الحياة الاجتماعية ، وتخمد كل والاقليات ، والقوانين الصارمة تقلب أوضاع الحياة الاجتماعية ، وتخمد كل الرغبات والاهواد ؛ وقد احتمل كل شى. في صبر وجلد ، ودفع من حرباته وماله ودمه ثمن الاحتجاج والتذمر ، ولم يبق الا أن يشهد الحوادث تجرى في طريقها المحتوم ، حتى يأذن القدر بتحويلها وتبديلها

ید آن الحوادث لم تکن قد بلغت بعد ذروتها ونهایتها ، وکانت ثمة مفاجآت مروعة أخرى

j!

...

ji

25

2

ولقد كان الحاكم خلال هذه الاعوام الحافلة . روح كل شيء في الدولة وفي المجتمع ؛ وكان هذا الذهن المضطرم الذي رماه التحامل والتسرع بالجنون ، يسبط على أقدار هذا الملك الشاسع بقوة مدهشة ، ويقبض يبديه القويتين على كل صغيرة وكبيرة في حياة الشعب الداخلية والحارجية ؛ يبد أنه كان الى جانب هذه الحياة العامة المضطربة المصنية ، يجيا لنفسه حياة عقلية وروحية أخرى ، قد يلمس الشعب أحياناً آثارها المادية ، ولكنه لا يلمس أصولها الحقيقية ، وقد ظهرت آثار هذه الحياة الحقية بنوع عاص في أواخر المهد ، أعنى منذ سنة ع ، ه ه ؛ فن ذلك الحين يزداد الحاكم شغفاً بالطواف ، والتجول في الفضاء ، ورصد النجوم ؛ وتحمله نزعة يزداد الحاكم شغفاً بالطواف ، والتجول في الفضاء ، ورصد النجوم ؛ وتحمله نزعة

نوية منالتقشف والتصوف، ويهيم في عوالم جديدة من الفلسقة الروحية، لم تلبث أل ظهرت آثارها المادية في صورة دعوة جريثة الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع بها الى ما فوق البشر، واحاطتها بحجب كثيقة زادتها خفاء على خفائها وروعة على روعتها

وقد كانت الامامة عنوان الدولة الفاطمية : وكانت هذه الامامة تصطبغ بسخة مذهبية عيقة ، ولم تحجم في هذا السبيل عنأن تعدل أحكاما بأحكام وشعائر بنائر ، وأن تستحدث كثيراً من النظم والنقاليد الدينية المذهبية : وكانت الدولة الناطمية منذ قيامها بمصر تعمل بكل ماوسعت لبث الدعوة الشبعية المغرقة ، تارة في الجهر و تارة في الحقاه ، وكانت مجالس الحكمة الشبيرة ، وهي مجالس الدعاية الذهبية تعقد كا سنرى تارة في القصر الفاطمي نفسه و تارة في الجامع الازهر ؛ ولكن الأمامة الفاطمية تتشمح في عصر الحاكم بأمر الله بنوع من القدسية الرهبية وسنحيل الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة أو بعبارة أخرى الى معترك وسنحيل الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة أو بعبارة أخرى الى معترك من الاطور الخطير في توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسترى كيف بنشي، الحاكم جامعة خاصة من دار الحكمة ، تلفن فيها الدعوة الالحادية المغرقة في نظم ومرائب مدهشة ، كانت من أغرب وأروع النظم السرية التي عرفها التاريخ

000

ف سنة ه . ع ه ازداد الحاكم شغفا بالطواف كما قدمنا ، فكان يركب مرارآ في البرم ، بالنبار وباللبل : وكان يقعد غالبا الى المقطم ، وكان قد أنشأ له هناك منزلا المردآ يخلو فيه الى نفسه ويهم في عوالمه وتصوراته ، ومرصداً عاصا برصد منه اللجوم ويستطلعها ؛ ورعا قصد الى بعض الحدائق والمواقع المنعزلة ، أنم يخرج ما الى الحبيل ويحوب الفضاء الشاسع (۱۱ ، وكان يؤثر وكوب الحير ولا سيا النبهاء منها ـ وكان أبوه العزيز أيضا يؤثر وكوبها ـ ويخرج دون موكب ولا زينة وسه نفرقليل من الركابية ، ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وكان بيداً كعادته بالنجوال

 <sup>(</sup>۱) المقریری ج 2 می ۹۳ و ۷2 تا والنجوم الزاهرة عن ابن الصابی ج 2 می ۱۸۸ تا و آبو صافح الارش می ۱۷۷ بـ

قي شوارع القاهرة، وبحادث الكافة حسيا قدمنا، ويستمع الى ظلامات المتظلمين، ويفصل فيها لوقه أو يحيلها المرجمة الاختصاص، وكانت تنهال عليه الرقاع والعرائض المختومة، ومنها ما يحتوى السب المنير له ولاسلاقه أو الطعن المرفيه وفي أسرته؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة الى الحليفة الفاطمي من الامور المألوقة، وكان يتلق الكثير منها في الفصر أو المسجد أو الموكب ذاته : فني ذات يوم صادف الركب الحلافي المرأة تمد يدها برقعة كاأنها ظلامة ، فتقدم الحاكم وتناولها بنفسه وقرأها، فإذا فيها أشتع السباب والقذف ، فطلب اعتقال المرأة ، فأجيب أنها تمثال من الورق المقوى قد ألبس نباب امرأة : فنارت نفسه لذلك الاجتراء، وأضمر التكيل بأمن مصر و الفسطاط ) ، وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا فأصدر أمره المرقاء والمقدمين بالممير الى مصر وحرقها و بهما والفتك بأهلها ، ووقع الاعتدال الروع بالمعل في مناظر رائعة من السفك والعبث : ولكن يعض الروايات الاخرى على انفاقها في وقوع هذه الجريمة الشنعاء ، ترجعها الى مناسبة أخرى، والى تاريخ متأخر عن ذلك بنحو خسة أعوام أعنى الى أوائل سنة ١١٤ ه ، ولما ولل تاريخ متأخر عن ذلك بنحو خسة أعوام أعنى الى أوائل سنة ١١١ ه ، ولما المناسب ١١٤ عكانها المناسب ١١١ علياسب ١١٤ عنوادث ال

وهذا يتحدر عصر الحاكم بأمر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء ؛ وكانت الله القوانين المدهشة والاحداث المروعة التى توالت فى الاعوام الاخيرة ، وما يجبغ بكل بواعثها من نحوض ، وما يحيط بشخصية الحليفة نفسه وباهوائه وتصرفه الغربية من ضروب الحقداء والروع ، كلها قد بثت الى المجتمع المصرى توعا من الرهبة والحشوع ؛ ولكن الحفاء فى هذه المرحلة يتجه وجهة أخرى : وبينا يغرب عن فهم الكافة ، اذا به يتبر التوجس والروع فى نفوس الحاصة ؛ ذلك لان الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندتذ الى دروة الفلو والاجتراء فتزعم أن الحاكم ، إله ، يجب أن يعيد وأن تعنوا له الجباه

<sup>(</sup>۱) يقول بهذه الرواية ابن الصابى ( وبرويه النجوم الواهرة ج بم ص ۱۸۱ )، ويتابعه في أله ابن الأثير ( ج ۹ ص ۲۰۰ ) ، ويقول بالرواية الثانية الانطاكى في تاريخه ص ۲۲۶ و ۲۲۰ و ۲۲۰ جالا در ۲۱ جال الدين المصرى في ( أخبار الدول المنقطمة ) ، ويتابعه في نظك النويرى في نهاية الأرب ( ج ۲۱ ص ۲۰ ) ، وهي أرجع في نظرنا الانها أكثر انفاقاً مع المنطق وأكثر دة في شرح الانساب والظروف وايراد النواريخ

ولم تسجل الرواية الاسلامية مثل هذا الزعم المنكر من قبل الا في قرصة واحدة من ظهور المقتع الحراساتي؛ وقد كان أقصى ما يطمح البه الدعاة المغامرون أن ينتسبوا الرائمة وربما الى نوع من الرسالة أو النبوة؛ وهذا ما ذهب البه بعض الدعاة الغرقين مثل داعية القرامطة أشد القرق الاسلامية الثورية غلوا واغراقا؛ ولكن الارتفاع بالانسان الى قدس الالوهية إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعتى منذ منتين وخمسين عاما الا في عصر الحاكم بآمر الله؛ وسنرى فيا يأتى أن هناك كنيرا من وجود الشبه بين الحادثين وبين الدعويين

....

في أوائل سنة ٨٠٤ هـ ( ١٠١٧ م ) ظهر بمدينة القاهرة رجل يدعي حمزة بن على من احمد الزوزني ، ويعرف باللباد ، ودعا الى الوهية الحاكم بأمر الله . وشرح د اواه في عدة كتب و رسائل غريبة نتحدث عنها فيما بعد : فن هو هذا الداعية الجري. الدي كان لمزاعمه كما سنرىأثر بعبد المدى؟ إزااروابات المعاصرة والمتأخرة لاتقدم البه عنه سوى اشارات موجزة : وقد استقبنا معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاتها التي وفقتا الى فراءتها واستعراضها في بعض المجموعات الحظية القدعة . وهل ما لعرف عن شخصه أنه فارسي من مقاطعة ، زوزن ، وأنه كان في بد. أمره عامر يشتغل بصفع اللباد، وأنه وقد الى القاهرة حوالى سنة ٢٠٥ هـ (١١)، وانتظم بن الدعاة الذين كانت تغص بهم العاصمةالفاطمية يومئذ . وخاص غمار الجدل الديني والمتوات السرية التيكانت تضطرم بها بوهند ؛ ومما تجدر ملاحظته أن معظم الدعاة واللاحدة الذين خرجوا على الاسلام وحاربوه باسمه ينتمون الى أصل فارسى ، ومهم عبدالله بن ميمون القداح الذي ترجع اليه بعض الروايات نسب الفاطميين النسهم ؛ وفي رسائل حمزة ما يلني بعض الضياء على شخصيته وعلى طبيعة دعوته رمهمته : فهو بلا ريب من أكابر الدعاة السريين الذين اتصلوا بالحاكم بأوثق الصلات، وَلَمُوا وَحِيهِ أَوَ اسْتُوحُوا دَعُوتُهُ وَاسْتَظْلُوا فِي يُهَا بِرَعَايِهِ ۥ وَكَانَ لَهُمُ أَكْبُرُ الْأَثْرُ الوالتوجيه الخنج لكثير من مسائل العصر ؛ وسنرى حين لعرض الي مهمته الحفيقية والي رَ أَنْهُ الشَّرِيبَةُ أَنْهُ يَقِدُمُ لَنَا نَفُـهُ أَيْضًا فَيْصَغَةَ النَّبُوةُ ، ويصفُ لَنَا بَعض أعماله بالمعجزات

<sup>(</sup>١) أخبار الدول المتقطمة ( الخطوط )

والظاهر أن حرة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سرآ ، ولم يجاهر بها إلا فى أواخر سنة ١٠٠٧ أو أو الله سنة ١٠٠٨ هـ وعندتذ يبدو على سبرح الحوادت الظاهرة ، ويلازم الجلوس فى مسجد ريدان ( أو مسجد تبر ) بظاهر باب النصر، ويدعو جهرآ الى عبادة الحاكم ، وينادى بالتاسخ فى الآدبان والشرائع وبالحلول، ويزعم أن الحاكم ليس بشرآ ، وإنما هو رمز حل فيه الآله : فاجتسع اليه طائفة كبرة من غلاة الشيعة الاسماعيلية ، وتلقب بهادى المستجيبين ، ولقب الحاكم ، بذا أو الزمان ، وكثر جمعه وذاع أمره : وكان الحاكم حين بمر ركبه بالمسجد يخرج باحرة وبحادثه طويلا على انفراد : ولم يلث أن أو لاه الحاكم رعابته بصورة ظاهر في مبرو منه فاتحذ له بطانة قوبة من الدعاة والرسل ولقب احدهم وهو اسماعيل بن محد التميمي ، بسفير القسدرة ، وكان ينفذه لاخد ولقب احدهم وهو اسماعيل بن محد التميمي ، بسفير القسدرة ، وكان ينفذه لاخد المبيعة من الرؤسا، والكراء للحاكم في صفته الجديدة التي أسبغها عابه حزة وشوره، أعنى باعتباره ، فائم الزمان ، فكان الكثير منهم بعنظر الى التظاهر بالقبول خوة من البطش والانتقام (۱)

وفي نفس الوقت الذي ظهر فيه حمزة بهذه الدعوة الجريئة ظهر بها عدد ما رسله وتلاميذه ، وفي مقدمة هؤلا، حسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالاخرى وعمد بن اسهاعيل الدرزي ، وهدان تذكرهما بعض الروايات المعاصرة والمتأخرة والساعيل بن محمد النميشي ، وعلى بن أحمد السمون وعبد الله اللواتي ، ومبارك بن على ، وابو منصور البردعي ، وابوجعفر الحبارة وهؤلا. يذكرهم حزة في رسائله الى جانب الدرزي : وقد كان للا خرم والدري شأن عظيم في نلك الحركة ، وكان الدرزي في المبدأ حليف حزة وداعيته ، ولك انقلب فيا بعد الى منافسته وخصومته كما يقرر لنا حمزة ذلك في بعض رسائله (١١) وقد اختلفت الرواية في تواريخ ظهور هؤلاد الدعاة ، فيقول لنا الانطاكي وهم وقد اختلفت الرواية في تواريخ ظهور هؤلاد الدعاة ، فيقول لنا الانطاكي وهم المدا

 <sup>(</sup>۹) راجع تاریخ الانطاکی ص ۱۹۰ و ۱۹۲۹ و و ۱۲۲ و المکاین این العمید ص ۲۲۱ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و راجع آخیرا الدول المنقطعة ( انتخطوط ) وأمورده فستنفاد فی م تاریخ الفاطعیین ، ص ۲۰۵ و ۲۰۲۰

 <sup>(</sup>۲) راجع انجموعة لحطية انتخرخة بدار الكتب رقم ۱۹۶ عقبالد النجل، وهي التي تضم را السامرة بن على كما ستوضع بعد

مؤرخ معاصر ، إن الدرزى أول من ظهر متهم فى سنة ٨٠٤ هـ، وأول من أذاع المعوة بالوهية الحاكم ، ثم ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى فى نفس العام ، ويتابعه فى دلك ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير جمال الدين فى ، أخبار الدول المقطعة ، إن الأخرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة ، وذلك فى رجب سنة ٨٠٤ هـ، وأن حمزة ظهر من بعده فى سنة ١٤٤ هـ ثم تبعه الدرزى فى بك الدعوة ؛ ولكن رسائل حمزة التى وقفنا عليها تدلى بالعكس بأن حمزة كان أول من ظهر من أولئك الدعاة ، وأول من ظهر من أولئك الدعاة ، وأول من بك دعوة الالوهية ، وأن ظهوره بالدعوى كان فى سنة ٨٠٤ هـ، وهو ما بقرره لنا صراحة فى خاتمة رسالته الأولى المسهاة ، بالنفض الخني من المهاره وهو ما بقرره لنا صراحة فى خاتمة رسالته الأولى المسهاة ، بالنفض الخني من الله من به منه ١٤٠٠ وهو ما بقرره لنا صراحة فى خاتمة رسالته الأولى المسهاة ، بالنفض الخني من

وظهر حسن من حيدرة الفرغاني الهسمى بالآخر م بمدينة الفاهرة عقب ظهور ارد بفليل و ودعا مثل ما دعا البه حمزة من الشاسخ والحلول ، والوهيمة الحاكم ؛ واعت دعوته بسرعة في جماعة من المغامرين والمرتزقة ، فاستدعاء الحاكم ، وخلع عبه وأركبه فرساً مطهماً ، وسيره في موكبه ، وأولاه عطفه ورعابته : بيد أنه لم تمض على ذلك أيام قلائل حتى قبل الاخرم ؛ وذلك أنه كان يسير في ركبه بالقاهرة ذات بوء ، فواب به رجل من متعصبي السنة ، وأرداء قبيلا ، فتفرق في الحال صحبه وانهارت دعوته : ونهبت دار الاخرم وطورد أنصاره في كل مكان ؛ وغضب الحاكم وانهارت دعوته : ونهبت دار الاخرم وطورد أنصاره في كل مكان ؛ وغضب الحاكم وانهارت دعوته : ونهبت دار الاخرم وطورد أنصاره في كل مكان ؛ وغضب الحاكم وانهار في حفل رسمي ؛ وحمل أهل السنة صاحبهم ودفنوه مكرماً ، وهرع الساس الفائل في حفل رسمي ؛ وحمل أهل السنة صاحبهم ودفنوه مكرماً ، وهرع الساس أبماً لزيارة قبره ؛ ولكن القبر نبش بعد أيام واختفت جئه ، وكان ذلك على الظهر بوحي الحاكم ورغبته (۲)

ولم بن الدعاة لهذا الاعتداء، ولم تفتر دعايتهم رغم نورة الشعب وتحفره الفتك به : وكان محمد بن اسماعيل الدرزى، ويعرف ، بأنوشتكين البخارى ، وهو من أصل تركى، فيما يرجح (٣) أقوى رسل حمزة وأشدهم عزماً وجرأة : وكان يسير على طريقة حمزة في الدعوة الى التناسخ والحلول ؛ ويزعم أن روح آدم قد انتقلت

١١) راجع الخطوط الشار اليه ص ١٥

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ( المخطوط ) المجلد الحادي عشر ج ۴ ص. ۱-۶ ، وأخبار الدول المنقطعة ؛ وأووده
 مكانلد ص ۲۰۶ ر ۲۰۵

<sup>(</sup>٣) ويقول الانطاكي إنه يرجع الى أصل أبجيني ( ص ٢٠٠٠ )

الى على بن أبي طالب ، ثم انتقلت روح على الى الحاكم صفوة سلالته ؛ وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه فى وسالة قدمها الى الحاكم ؛ فقربه الحاكم ، وأغدق عليه عطفه ورعايته ، وارتفعت لديه منزلته ، واشتد نفوذه حتى غدا ملاذ الكهرا. وسفيرهم لديه فى قضاء مطالبهم ورغبائهم (١) ؛ وسمى الدرزى نفسه ، بسند الهادي، وحياة المستجبين ، . و «الهادى، هو حمزة كما رأينا ، وفي ذلك ما يدل على أن حزة كان السابق والدرزى هو اللاحق، وإن الرجلين كانا فى البداية على الاقل ، حايدين يعملان لبث الدعوة معاً بمنهى التعاون والوفاق (١)

ولم يكن لهذه المراعم المفرقة أثر بذكر ، وإن كان بعض الكافة من الجهين والمرتزقة وبعض الذميين المنافقين قد تظاهروا بقيولها اجتناء للنفع أو انقاء النفسة: وكان هؤلا. إذا لقوا الحاكم في ركبه قالوا : السلام عليك يا أحد، يامحي، يامميت: وأمثال ذلك من الهذر المنكر (٣) . وكثرت الفتن والمناقصات الدينية ولا سيا بيد أنصار حزة وأنصار حتكين داعي الدعاة وهو المشرف على توجبه الدعوة الفاطعة الأصلية ، وأخذ كل فريق برمي صاحبه بالكفر والضلال (٤)

والواقع أن هذه المزاع السخيفة كانت تبر من السخط والانكار أكم عا تبر من الروع، ولولا ما يلقاد الدعاة من الحماية الرسمية لكان الشعب قد فنك بهم منذ الساعة الأولى : ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته ، وسنحت فرصة الانفجار أخيراً بما أبداه الدعاة من جرأة لا نظير لها . فق الشانى عشر من عسفر سنة 113 ه . ركب فريق من أصحاب حزة على خيول و بغال ، و دخلوا الجامع العتبق ( جامع عمره ) عليها ركبانا ، وهم يجاهرون بمذهبم : وكانت الساحة فلا أعدت لجلوس قاضى القضاة ، واحتشد الناس في جنبائها ينتظرون مقدمه ، فنده تلائة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى ، وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم و فكرتهم في الالوهبية ، فضع الناس بالشكير والتبليل والتضرع لله تر دجل ، وهوع الكافة الى المسجد لرؤية ذلك المنظر الغريب : ولم يلبث أن قدم وجل ، وهوع الكافة الى المسجد لرؤية ذلك المنظر الغريب : ولم يلبث أن قدم

<sup>(</sup>١) مِرَآة الزمان ( المحطوط ) الجرر المشار اليه عني لهـ له ، وأورده النجوم الزاهرة ج في ص ١١٥

<sup>(</sup>٧) أخبار الدول المنقطعة

<sup>(</sup>٣) ابن الصابي ، وأورده النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٨٣

<sup>(1)</sup> تاريخ الانطاكي صر ١٧٤

تناطى في موكبه الى المسجد، وهو يومند أحمد بن محمد بن أبي العوام؛ فأخبره الناس بمن حدث؛ ولما تقدم من المنصة ليتبوأ بجلسه، قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حزة، أولها و باسم الحاكم به الرحمن الرحم، وقها يأمره بالاعتراف بألوهية الحاكم، وإذاعة ذلك في الكافة، فأجاب القاضي محتجاً متكراً، وأنه سيعرض الأمر عن مولاه، فأعلظ له الدعاة الدكلام، قنار الناس، ووثبوا بالدعاة الثلاثة فقتلوهم ألحاله، ثم انفضوا على بافي الملاحدة فزفوهم تمزيقاً وقتلوهم أشنع قتل، وانطلقوا وإلجامع يتتبعون أصحاب حزة واتباعه حيث وجدوا، ويغتلونهم ثم يحرقونهم وينا وقف الحاكم على هذه الحوادث ثارت نفسه غضبا، وأمر بالقبض على قتلة وينا وقف الحاكم على هذه الحوادث ثارت نفسه غضبا، وأمر بالقبض على قتلة اللاحدة، فقبض على كثيرين، وأعدموا: فاشتد سخط الكافة، وشاطرهم الجند مناورهم، وأحاط جماعة من الترك بدار مواطنهم الدوزي، فقائلهم الدوزي وأصحابه ما فيها وقالوا عدداً كبيراً من أصحابه ؛ ولما علوا بالتجائه الى القصر، طالبوا الحاكم ما فيها وقالوا عدداً كبيراً من أصحابه ؛ ولما علوا بالتجائه الى القصر، طالبوا الحاكم بدليمه باعتباره مواطنهم، فوعدهم الحاكم أولا باجابة مطلهم، ولما عادرا إليه في بدل حيث بحلس حزة الزوزي قد قتل ، فارتدوا مغضين ، وقصدوا الى مسجد بدلان حيث بحلس حزة الزوزي فلم يحدوا له أثرا (١)

وفى رواية أخرى ، وهى رماية الانطاكى ، أن الدرزى قتل أثناء ركوبه فى م كب الحاكم ذاته : قتله مواطنوه الترك على أثر ما شملهم وشمل جميع رجال الدولة و مظم طبقات الشعب من السخط لمزاعمه الالحادية المثيرة (٣) : وفي رسائل الدوز السرية ما يشعر بأنه قتل في سنة ، ٤١ هـ بتحريض حزة ، وقتل معه عدة من الدعاة الحوارج (٣)

والحقيقة فيما يرجح هي أن الدرزي لم يقتل في هذا الظرف، ولكنه اختنى في الفصر أياما حتى هدأت العاصفة وسكن الجند ؛ ثم دير الحاكم له سبيل الفرار، وعاونه بالمال، فسار الى الشام ونزل ببعض قرى بائياس، وأذاع في الناس دعوته

١١) أخبار الدول المنقطبة

<sup>(</sup>٢) تاريخ الانطاكي ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) دائرة المارف الاسلامة في مثال الدرزي

فكانت أصل مذهب الدروز الشهير الذي سمى باسمه (١٠؛ وأساسه القول بالتناسخ ، وحلول الروح ، وأن الروح القدس انتقلت من آدم الى على بن أبي طالب ، ثم انتقلت روح على الى الحاكم بأمر الله : وسنرى فيما بعد كيف أن حمزة بن على هو في الواقع مؤسس مذهب الدروز وإمامه الحقيق ، وأن كان الدرزي يستأثر دونه بانتساب المذهب اليه حتى يومنا

أما مصير حمزة فنحيطه معظم الروايات بالصمت وينفرد الانطاك ببيان مصيره فيقول لنبا إنه فر بعد فقد الحاكم ثم قتل بعد ذلك وطورد أنصاره ومزقوا كل عزق (١٤)، بيد أن هنالك ما يدل على أنه لبث فائماً بدعوته حينا آخر : ذلك أنه توجد لدينا بحموعة خطبة أخرى من رسائل إلحادية (١٤) فعقد من روحها وأسلوبها أنها من تأليف حمرة بن على ذاته ، ومها رسائل كتبت في سنة ٢٧٤ ه ، أى بعد الثاريخ الدين نتحدث عنه بنحو احدى عشر عاما دوريما استتر حمرة بمصر حيناً بدي دعايته في الحقاد ، وربما انتقل الى الشام في أثر زميله الدرزي : بيد أنه لا توجه لدينا تفاصيل شافية عن حركة أولئمك الدعاة بعد أن انهارت دعوتهم بمصر عنى النحو الذي قدمنا

E 0 0

ماذا كان موقف الحاكم بأمر الله من هذه الحركة الالحادية المدهشة ؛ لقد كان فيما يرجح موقف تأييد ورعاية. وهذا ماتقوله معظم الروايات المعاصرة والمتأخرة وإذا كان من الصعب أن نحدد مدى هذا التأييد ، فني وسعنا أن نقول إن الحاكم كان من ورا. الدعاة بنيد أزرهم ، ويحدهم بالمال والنصح ، ويسهر على حمايتهم من الكافة : وإذا صدفنا ما بقدمه البنا الدعاة في هذا الصدد ، فقد نستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول إن الحاكم كان بشرف على توجيه الدعوة ، ويشترك في تنظيمها وتغذيتها بطريقة فعلية : وهذا ما يذكره لنا حمزة في بعض رسائله كان سنرى (١) : وفي سياق الحوادث وتتابعها حسبا قدمنا ما يدل على أن تحطم الدعوة الدعوة

<sup>(</sup>١) - مرآة الزمان ( المحطوط ) الجزر المشار البه ص 100 ، وأورده النجوم الزاهرة ج 2 ص ١٨٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ الانطاكي من ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تحفظ مدَّه الجموعة بدار الكتب رقم ٢٥ عقائد التحل

 <sup>(</sup>٤) راجع رسائل مؤة ( الخطوط رقبر عمره عقائد النحل ) ص م.

و مربق الدعاة على هذا النحو كان ضربة شخصية للحاكم بأمر الله ؛ وقد ثارت انس الحاكم غضباً على الجند والكافة لأنهم اجترأوا على مطاردة الدعاة وتمزيقهم بدء القسوة دون اكتراث لما أولاهم من رعاية ظاهرة . وعول على الانتقام المسه وللدعاة : بيد أنه لم يكن ليجرؤ على معافية الجند خشية الفنتة ، نام بلبث أن أنهر الرضى عنهم ؛ ونمى اليه أن أهل مصر هم الذين حرضوا الجند والكافة على مناردة الدعاة وقتلهم ، فعول على أن مجنص مصر وأهلها بانتقامه ، وأن يتكل مهم وتدينتهم شر تنكيل

وقد أشرنا فيها نقدم الى حادث المرأة التى صنعت من الورق و نصبها أهل مصر يرطريق الحاكم وفي يدها رفعة كأنها ظلامة ، والى ما أنارته محتويات هذه الوقعة الماذفة في نفس الحاكم من الحقيظة والغضب على أهل مصر ، وقاتا إن بعض إوايات ترجع الى هذه المناسبة والى هذا السبب إحراق الحاكم لمصر والتنكيل بأشها : ولكنا لم تأخذ بهذه الرواية ، وآثرنا أن ترى سبب هذا الانتفام الشنبع ، وبأقدم عليه أهل مصر من مطاردة الملاحدة وتحزيفهم : ولم يذكر لنا الانتفاع المناسبة والورق ؛ ولكنه بدكر عن عوامل الفتنة ما يتمق مع الرواية العامة ، وهو أنه لما ذاعت الدعوة الالحادية ذاعت معها بين أمل مصر رفاع تهديدية تذفرهم بالويل والهلاك إذا لم يعتقوا الدعوة الجديدة ، وأذاع النسريون من جانبهم الرفاع الفاذفة في حق الحاكم وتتكفيره وفعته بمختلف المساوي من جانبهم الرفاع الفاذفة في حق الحاكم وتتكفيره وفعته بمختلف البرائح ، فنارت نفسه لذلك (١) ؛ ويأخذ الوزير جمال الدين في ناريخه ، بلب البراية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الرواية ، ويفصيلها لنا تفصيلا حينا (١) ، وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية النابة بنه بينا بينا وينابعه في الاخذ بها صباحب ، نهاية الاحديات المنابع المنابع بينا بينا وينابعه في الاحديات المنابع الم

اعترم الحاكم إذن أن يشكل بمصر وأهلها: فاستدعى العرفاء والقادة ونظم مهم خلة العمل : وعهد الى مقدى العبيد وغيرهم من التاواتف بافتاح الهجوم، فأخذوا بمبرون على أحياء مصرفى هيئة العصابات ، وينهبون الحوانيت والسابلة ، ويخطئون النساء من الدور ، والشرطة تفضى عن جرائمهم ، والحاكم معرض عن كل شكاية

<sup>(</sup>۱) تاریخ الانطاکی ص ۲۲۶ و ۲۲۵

<sup>(</sup>٢) أخبار الدول المنقطعة

وتصرع: وكان ذلك في جمادي الآخرة سنة ٤١١ هـ : ثم اتسع نطاق الاعتداء ا فهاجمت قوى العبيد والثرك والمغاربة مصر من كل صوب وأضرموا النار بي أطرافها : وهب أهل مصر للدفاع عن أنتمسهم ، واستمرت المعارك بين الفريقين ثلاثة أيام ، وألسنة اللهب تنطلق منالمدينة القديمة الى عنان السياء ؛ والحاكم يركب كل يوم الى الجبل، ويشاهد النار، كما شهد نيرون من قبل نيران رومة ، ويسمع الصياح، ويسأل عن حقيقة الأمر، فيقال له إن العبيد يحرقون مصر وينهبونها، فيظهر الأسف والتوجع ، ويقول : ومن أمرهم بهذا لعنهم الله 1 وفي اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكبرا. في المساجد ورفعوا المصاحف ، وضجوا بالبكا. والدعاء، فكف الأتراك والمغاربة عن منابعة الاعتداء، واستمر العبيد في عدوانهم، وأهل مصر يدفعونهم بكل ما استطاعوا : وطاب الآتراك والمغاربة الى الحاكم أن يأمر بوقف هذا الاعتدا. الصارخ على أهل مصر وعلى أموالهم خصوصاً وأنَّ لم بين المصريين كتيراً من الأصهار والأقارب ولهم في مصر كتير من الأملاك: فتظاهر باجابة مطلبهم ، ولكنه أوعز الى العبيد أن يستمروا في القتال . وأن يتأهبوا لمدافعة الثرك والمغاربة : فاضطرحت المعارك بين الفريقين، ودافع النرك والمغاربة عن أهل مصر ، ومزقوا جموع العبيد وتكلوا بهم ؛ ثم هددوا الحاكم باقتحام الفاهرة وحرقها إذا لم يوضع حد لتلك الجرائم ، فخشي الحاكم العاقبة ، وأمر العبيد بالتفرق ولزومالسكبنة : واعتذر لأشراف مصروزعما. اللرك والمغاربة عما وقع، وتنصل من كل تبعة فيه ، وأصدر أماناً الاهل مصر قرى. على المنابر : وسكنت تلك الفئة الثنعاء بعد أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع مسرحاً لمناظر مروعة من السفك والعيث والنهب ، وأحرقت معظم شوارعها ومبانيها وخربت معظم أسواقها ونهبت، وسي كثير من نسائها واعتبدي عليهن، وانتحر كثير منهن خشية العار : وتتبع المصربون أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم واقتندوهن من الخاطفين : ويروى أن أحد الاشراف العلوبين قال للحاكم بهذه المناب : وأراك الله في أهلك وولدك مثل ما رأينا في أهلنا وأولادنا ؛ فقد اطرحت الديانة والمروءة بأن رضيت لبنات عمك بمثل هذه الفضيحة ، ولم يلحقك منهن امتعاض ولا غيرة ، فأغضى الحاكم عن جرأته وقال له : . أنت أيهـا الشريف محرج،

رنحن حقيقون باحتالك ، والا غضينا عليك وزاد الآمر على الناس ، (۱) وكان انهيار الحركة الالحادية ومصرع دعاتها ، وما تلا ذلك من المناظر شموية ، هو آخر الحوادث الهامة في ذلك العهد الحافل : وكانت بداية النهاية : كانت الحاتمة تدنومسرعة ، وقدأشرف ذلك العام الملي. بالحوادث مسنة ٤١٦ هـ على نهايته : وأشرف العهد تفسه على الحاتمة : وكانت الحاتمة ذروة الحقاء

ر) رجعنا في هذه التفاصيل الى أخبار الدول المنقطعة ( رفد أوردها فستنظم ص ٢٠٩٣-٢٢٣ ) وابن سابي ( وقد رودت في النجوم الواهرة ج في ص ٢٨١ ر ٢٨٧ )

# الفصالت اسع

### ذروة الخفياء

المجتمع المعتقرم . حمل الحرية شدمين . حمل مختلية الحاكم . عاصر المؤامرة في المختلف الخاكم . ما رجع هذا العرص من الشروف والبواعث . الاميره سب الملك المنزاطها على سباسة الحاكم وحزعها من العواف . الهام الحاكم لأخته . ست الملك والحسين بي دواس . المؤامره الحبية المشؤومة . حروج الحاكم المانغلق . بعض الملك الاعراب بمغرض به مصرع الحاكم والمغلل المغلم . ست الملك نقص على شركالها في الحراب بمغرض الاعراب المهران المدولة شحك عن الحداكم . العثور على خاره والمها في تبرئة سن الحداكم . العثور على عقرارة بي الروابة في تبرئة سن المحد دوابة المسجى ومعراها في تأبيد عده الوابة . مقاربة بي الموابة المغلم . منازم المهران المهران المهران المهران المهران أبيد عده الوابة . سن المعتازة المهام والمهام المهام والمهام المهام والمهام المهام والمهام المهام والمهام المهران وقائم . مصرع الوزير خطير المهام والمهام والمهام . مصرع الوزير خطير المهام المهران المهر

ها نحن أولاً. نقسترب من الخاتمة ، ونفترب من الدروة ؛ خاتمة العهد الذي المشعرضنا، وخاتمة تلك الشخصية العجية التي ملائت العهد عنفاً واضطراباً وروعة ، وذروة ذلك الحفاء الذي كان يغمرها في حيانها الحناصة والعامة ، ويسبغ على العهد كله لوتاً من الطرافة الممزوجة بالرهبة والخشوع

كان المجتمع المصرى قد بلغ في همذه الاعوام الخسة والعشرين غاية اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أصنته تلك الاحداث الهائلة التي توالت عليه ، فقلبت أوضاعه ، وقوضت نظمه من الاساس ، ونكبته في النفس والمال غير مرة ، وعصفت بتراثه الروحي ونقاليده الاجتماعية وكل معتقد عزيز لديه : وكانت اليد الحديدية تقبض على مصابره ، والنظم العنيفة التي تطوق أعناقه تخمد لديه كل نزعة الى الحروج والمقاومة ؛ يبدأن ذلك الخصوع الذي فرضه عليه تتابع الحوادث وهو لها وروعتها لم يكن لهائياً ؛ فلما ظهر دعاة و الآلوهية ، وبنوا دعوتهم الجريئة ، وكشفوا القناع عن شغيع مناعهم ، كان السخط قد بلغ ذروته ، وآذن الانفجار ؛ فنار الشعب بالدعاة وحطم حركتهم ودعوتهم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن تخدد النورة وأن تنكل بالمجتمع النائر ، فانها لم تخدد لديه كل نزعة الى النصال والمقاومة ، بل فقد سرت عوامل السخط الى السكرية ذاتها فابدت أنها قد ضافت ذرعاً بهذه الاهواء العنيفة ، وأنها لا تربد أن تكون بعد آداة الطفيان الاعمى والانتفام النربع ، كان الحاكم بأمر الله بحلس عندئد فوق بركان مضطرم من الاحفيان وقد الشهوات ، وكان يتخبط بين مختلف النيات والمناربع ، وبرى أداة الطفيان وقد وبس الانتقاض والمقاومة ، ويتلس الوسائل فيكين أغلاله وإحكام فبصنه ، إذا بيد بعن في تدبر الموقف ، ويتلس الوسائل فيكين أغلاله وإحكام فبصنه ، إذا بيد القدر الاعلى تحول بجرى الامور فجأة الى وجهة أحرى ، وإدا مشيئته القاهرة ، بيء خاتمة العائم ودون نصال من أغلاله وبعدا ، وبنطلن من أغلاله اليء خاتمة العائم ودون نصال

وقعت المناظر الدموية التي أينا على وصفها في جمادى الآخرة سنة ٢١١ . واستمرت مدى أسابيع : وصدر في نفس الوقت سجل (مرسوم) بالطال الراسيم الني صدرت من قبل في حق النصارى والبود ، ورفع الفروض التي ضربت عليهم ، واطلاق الحرية لهم في اعادة كنائسهم وارتداد من أسلم منهم اليدينه حسبها قدمنا (١١) . فكان صدور هذا السجل في هذا الفلرف الفياض بالحوادث الميرة ، عاملا جديداً في إذكاء السخط على الحاكم ، والربب في نياته وعقيدته و نفذية المطاعن الدنيمة التي رمى بها من كل صوب

ومضى على ذلك زهاء شهرين : وبينا كانت النفوس على اضطرامها ، وجزعها وتوجسها ، إذا بالحدث الاكبر يقع فجأة ، وإذا بالحاكم بأمر الله بغيض من هذه الحياة الدنيا في ظروف كالأساطير

<sup>(</sup>١) الانطاكي ص ١٠٠٠ م ١٩٠٧ وأخيار الدول المنقطعة . وأبو صالح ص ٢٦ (١)

كان مصرع الحاكم بأمر الله، أو بالحرى كان اختفاؤه، من أعجب مآسى الناريخ وأشدها غموضاً

ولقدكانت تخصية الحاكم كارأينا ، مثال الحفاء ذاته ؛ ولم تكن مظاهر الغموض والتناقض التي تغتاب هذه الشخصية الغربية في كثير من المواطن ، لتحجب مظاهر القوة المادية والمعنوبة التي تتمتع بها في أحيان كثيرة ، بيد أن الحفاء يغمر هذه المظاهر جميعاً ، سواء في فترات قوتها أو ضعفها ؛ وكان هذا الحفاء المروع يصحب الحاكم في حياته الحاصة ، وفي تصرفاته العامة ، في أقواله وفي أفعاله. وأي خفاء أشد من فرحاته الذي تنفته حولها شخصية ترتفع في سماء التفكير حتى لتزعم السمو فوق البشر وتهم في دعوى الالوهبة ، وتنحط مع ذلك في كثير من نزعاتها وتصرفاتها المانوع من الجنون الغامض ؟

وكان اختفاء الحاكم كمياته لغزاً مدهشا ، بل كان ذروة الحفاء والروع؛ ومازالت قصة هـذا الاختفاء وظروفه وحقيقة عوامله منار الريب والجدل ، ركب الحاكم ذات مــا. في بعض جولاته الليلية ، وقصد الى جبل المقطم : ثم لم ير بعد ذلك تنظ لاحياً ولا ميناً ؛ ولم بعرف مصيره قط ؛ ولم يو جدجثمانه قط ؛ ولم تقدم الينا الروايات المعاصرة أو المتأخرة أية رواية حاسمة عن مصرعه أو اختفائه

وسوف نستعرض في هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة على ضوءالروايات المختلفة ونستخرج منهما بالقحيص والمقارنة أرجح الفروض التي يمكن أن يعول عليها البحث التاريخي ويطمئن البها

هنالك في سير الحوادث وأحوال العصر، ما يحمل رغم خفاه المأساة وعموض الفلروف التي أحاطت بوقوعها ، واضطراب الروايات بشأنها ، على الاعتفاد بأن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة ، وأن مصرعه لم يكن سوى جريمة سياسية الرتكبت لتحقيق غايات الملك والسياسة : وهذا ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها في الشرح والتعليل: ولكن من دير هذه المؤامرة ؟ ومن قام بتنفيذها ؟ وكف نفذت ؟ وأين ذهبت جنه الحاكم ؟ هذه أمور يحيط بها الحنفاء والريب، وإن كنا تجد الجواب عليها أيضاً في بعض الروايات المعاصرة

والحقيقة أن القراض المؤامرة السياسية وبما كان خير تعايل المأساة. ذلك أن الحاكم بأمر الله كان طاغية خطر الاحواء والنزعات ، سريع الانتقام ، ذريع الفتك : وكانت تضطرم حوله بلا ربب شواظ من البغضاء والسخط : وقد شمل هذا السخط جميع الطوائف والطبقات : وكان رجال الدولة وأكابر الزعماء والفادة يعبشون بميعا في جو من الحيانة والروع ، ولا يأمنون على نفس أو مال ، ومن المدهش حقا أن هذه البغضاء المضطرمة لم تصب الحاكم من قبل بنارها ، ولم تسحق ملكم وسلطانه ، بل استطاع أن يخمدها في صدور ذوبها مدى هذه الاعوام الطويلة : نبك لان هذه الشخصية القوية كانت تثير دائما من الرهبة والروع أكثر مما تثير من البغضاء والحقيظة والسخط

كانت المؤامرة إذن ترقب الحاكم بأمرائه، ويرصده الموت، ولكن من دبر هذه المؤامرة، وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة الحطرة ؟ لم يكن مديرها الأول رجلا من رجال الدولة أو زعيا من نولت بهم نقمة الطاغية، ولكن كان مديرها، على ما نقره معظم الروايات المعاصرة امرأة، هي ست الملك، أخت الحاكم ذانه ؛ وقد الثرنا الى ست الملك فيها نقدم : كان مولدها بالمغرب في سنة ١٥٥٩ ه، وقد عرفت مذ فتوتها يالعقل والحزم وحسن التدبير ؛ وكان أبوها العزبز بحبها ويستديرها في كثير من الامور ويستمع الى رأبها وفصحها ؛ ولما توفي العزبز استمرت ست الملك على نفوذها في القصر مدى حين، وقامت بدوركير في ندبير الشؤون وتوجيها في بداية عهد الحاكم بأمر الله ، فكانت تحده بحسن رأبها و تدبيرها في كثير من الأمور، وتسهر على سلامته وسلامة ملكه ؛ ولما اختأر الحاكم بالسلطة، واندفع في تيار العنف وألم وأسرف في الفتل وإصدار الفوانين والاحكام المتنافضة ، كانت ست والاغراق ، وأسرف في الفتل وإصدار الفوانين والاحكام المتنافضة ، كانت ست ويردها بغليظ القول واللوم ، ويقصها عن كل تدخل واشتراك في الشؤون (١)

وكانت ست الملك ثرقب تطورات الحوادث في جزع وتوجس، وتخشى أن تنقضالعاصفة وتضطرمالئورة. فتحمل عرش الحاكم ومستقبل الاسرة كله ، وبختتم

 <sup>(</sup>۱) أخبار الدول المنقطمة (في فيتنفلد ص ۲۹۰) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغرافية ) في الجزر
 المشار اليه ص درع : والنجوم الواهرة ج ، عن د۱۸ و ۱۹۰ ؛ ونهاية الأرب ج ۲۹ ص ۲۰

عصر المجدد والسؤدد في غمر الدماء والشقاء والذلة: وكان الحاكم من جانبه يحقد على ست الملك، ويتقم عليها تدخلها وقارص لومها: وتضيف الرواية الى ذلك أن الحاكم كان يشدد عليها الحجر والمراقبة، وينعى عليها سو. مسلكها وفضائها الغرامية، ويتهمها بنناوب العشاق عليها. وأنه هددها بانفاذ القوابل اليها لاستبرائها، فكانت لذلك تخشى بطئه وفتكه: وفي اتهام ست الملك بهذه الفضائح ما يدعو الى التأمل: ذلك أنها كانت يومئذ قد جاوزت عبد الشباب ببعيد وأشرفت عن الثانية والخسين من عمرها: ولم تذكر الرواية عنها ما يشيئها قط، بل نراها تجمع على امتداحها، والاشادة بحزمها وعقلها وكباستها (١٠): وإذن فن المشكوك فيه أن تتعدر هذه الأميرة الفطئة الحازمة، في كمولتها الى مثل هذا المسلك المشين؛ وعندنا أن العوامل السياسية التي أشرنا البها هي كل شي، في تلك الخصومة التي ثارت بين الحائمة، وهي التي دفعت ست الملك الى طريق الجريمة

و بحثت ست الملك حولها بين الصاصر الناقة ، فوقع اختبارها على سيف الدولة الحدين بن دواس زعيم كتامة ليكون حليمها و منفذ مشروعها ؛ وكانت كتامة من ببن الغيائل المغربية التي شدت بأزر الدولة الفاطمية ، أقواها وأوفرها عصبية وبأسا : وكانت قد فقدت في ظل الحاكم بأمرالة كثيراً عا تتمتع به من النقوذ ، وكان زعيمها الحدين بن دواس بعيش بعبدا عن القصر ، ويفاطع الحفيلات والمواكب الرحمة خشية غدر الحاكم وفتكه ؛ وكان الحاكم براجعه في ذلك وينعي عليه مسلكه ، فيزداد إباء وتمسكا ، ويصاوح الحاكم بما يخالجه من ربب وجزع ؛ فاتصلت ست الملك مرا بالحسين بن دواس ، وعوضت اليه ما انتهت اليه الأمور من الاضطراب والقوضي من جراء تصرفات أخيها ، وتطرفه وإغراقه ، وانتها كه حرمات الشريعة والايمان بادعاء الالوهية ، وما يهدد الدولة والاسلام كله من خطر التمزق ، إذا استمر الحاكم في غيه ، ولم يوضع حد نشفيع تصرفاته وجرائمه ، وأنه لا سبيل الى تدارك الموقف ودفع الخطر غير قتل الحاكم و تولية ولده ؛ فلي ابن دواس دعية تدارك الموقف ودفع الخطر غير قتل الحاكم و تولية ولده ؛ فلي ابن دواس دعية الجريمة وتعهد بالتنفيذ ، وأخذت عليه الاميرة ميناقا بالوفاء والكتمان ، وقطعت على نفسها مختلف المواتي والعهود ، ووعدته بأنه سيكون مدير الدولة وصاحب الخواه والكتمان ، وقطعت

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ۽ ص ١٩٥٥ و ٨٤٧

الكلمة العليا في شؤونها ؛ وعهد ابن دواس بالتنفيذ الى عبدين من أخلص عبيده ، خلمت عليهما ست الملائدووهبتهما مالا وخيلا وغيرها ، وزودتهما بسكينين ماضيين ؛ وانفق على أن يكون التنفيذ في مساء اليوم التالى حينما بخرج الحاكم كعادته ليلا الى المقطم ، ويتوغل فيه منفرداً أومع اثنين من الركانية فقط ،فعندئذ بتم التنفيذ ويحقق مشروع الجماة بأيسر أمر (1)

#### - 7 --

وآند أشرنا فيما تقدم إلى شغف الحاكم بالطواف بالليل ولاحيما في جئيات الفطر؛ ولم يكن دلك الطواف عبنا فقد كان الحاكم كاأبيه وأجداده يهم باستقراء النجوم ورصدها ، وكان يتوغل في الجبل ويقصد الربي في مكان يسمى ، صحرا. الجُبِ ، ، وهنالك في خلواء المتعزلة التي بناها خصيصا لذلك يتأمل التجوم مليا ويحسب طالعها : فني ليلةالانتين ٢٧ شوال سنة ٤١١ هـ ( ١٣ فعرابر سنة ٢٠١ م ) حرج الحاكم كعادته للطواف في الجبل؛ وأصف لنا الرواية منظراً مؤثراً وقع بينه وبين والدته فبيل ركونه : فقد ذكر الحاكم لوالدته أنه يتوقع في الغد قطعا في طالعه بندر به ظهور تجممعين وأنه يتوجسمنظهوره : ويخشىأن يصيبها مكروه ولا سيما س أخته، وأعطى أمه مفاتبح خزانة مليئة بالمال لتحولها الى قصرها ؛ فجزعت أمَّه وَكَانَتَ لَعَبِدُهُ وَيُعَبِدُهَا حَبًّا ، وتَضرعت اليه الايخرج ، فوعدها بذلك ؛ ولبيث الحاكم أرقا والفنجر يكاد يفتاء حتى مضي من الليل ثلناه : وعندئذ قال لآمه لابد من ركو بي اللبلة والا خرجت روحي : ثم ركب في الحال حماره الاشهب المدعو بالقمر ورافقه بطانته المعنادة : وكان أبو عروس صاحب العسس (كير الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رجاله وهم يضربون الطبول والبوقات الحفيفة ، فاذا خرج الحاكم تبعه في رجاله حتى أبواب المدينة . وخرج الركب الى الجبل من درب يقال له درب السباع ٢٠١ : ولما وصل الى الجبل رد أنا عروس ورجاله، ونسما صاحب السكر والسيف، ولم يصحبه سوى اثنين من الركابية (٣٠ ثم سار متوغلا في شعب المقطم؛ وكأنت اخته ست الملك ساهرة ترقب كل حركاته في قصرها ، وهو القصر

<sup>(1)</sup> مرأة الزمان النسخة الفتوغرافية في الجور المثمار اليه ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) سمى كذلك لأن دار السباع كانت نقع فيه وكان موقعه في طريق القرافة الموصل الى مقبرة الشافعي

 <sup>(</sup>٣) هم ألذين يصحبون الركب الحلاق ويعنون بركوب الحليفة والدراب التي بركبا

الصغير أو القصر الغربي المقابل للقصر الحلاقي أو القصر الكبير ، فما كادت ندا بخروجه حتى اتخذت كل اهبتها : وسبق الجناة فريستهم الى المكان المقصود . وهـ:ا تقول الرواية نقلا عن أبي عروس صاحبالشرطة ، إن الحاكم لما وصل الجبل صعد الى رابية مرتفعة . وتأمل النجوم قليلا ثم ضرب بدا على بد وقال ظهرت يامشتوم! تُم توغل قليلا في شعب الجيل ، فاعترضه في الطريق عشرة من عرب بني قره. والتمسوا منه صلة وإحسانًا : فانفذ معهم أحد الركابيين الى صاحب بيتالمال ليحقن ملتمسهم ؛ والظاهر أن اعتراضهم للحاكم على هذا النحو لم يكن عفوا (١١ واست.ر الحاكم في سيره مع الركابي الآخر حتى المكان الذي يقصده وهو في شرقي حلوان وقد لاح الفجر : فخرج عيدا ابن دواس من مكمنهما : وانقضا عليه وطرحاء أرضا وهو يصبح جماء وبلكما ماذا أربدان، فقتلاء وقطعا ذراعيه ، وشقا جوفه واستخرجا أمعاءه وقتلا الصني الركاق ، وقطعا قوائم اخار ، وحملا أشلا. الحاكم الى سيدهما في كساء ، فرافقهما ابن دواس في الحال الى ست الملك ، وسلمها الجثة ، قدفتتها ب تفسيجلسها، وأنمنت على ابن دواس وعيديه عال وتحف كثيرة ؛ ودعت في الحال كبير الوزرا. خطير الملك أبو الحسين عمار بن محدوأخطرته بما وقع . واستحانت على الكتمان والطاعة ، وأمرته باستدعا. ولى العهد عبد الرحم بن الياس من الشام. وأذاعت أن اخاها سيفيب سبعة أيام، واتخذت كل أهبة لاخفاء الجريمة وتدبير ما بحب لاختيار الحليقة الجديد

وكان أول هم لست الملك أن تقضى على شركاتها في الجربمة فبذهب سرها معهم إلى الأبد : فلما استكملت أهبتها ، وأخذت البيعة للخليفة الطفل أبى الحسن على ن الحاكم بأمر انته ، وأعلن خليفة مكان أبيه في العاشر من ذي الحجة ( ٤١١ م ) واستوثقت من طاعة كتامة وباقي الطوائف والزعماء ، استدعت ابن دواس وكان يعتقد أنه غدا أعظم رجل في الدولة : وبينا هو في بعض أبهاء القصر ، صاح نسم صاحب الستر في صبيان الحاص بابعاز ست الملك ، بأن هذا هو قاتل مولانا الحاكم فاقتلوه ، فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم اربا : ثم قتلوا العبدين

 <sup>(</sup>٩) يقول النوبري إن العشرة الذين اعترضوا الحاكم إنما هرعبيد إن عواس أعدهم تنتفيذ الجربمة ، والمحد سبقوا الحاكم لبلة خروجه الى الجبل ، ثم القصوا عليه وقنلوه ( نهاية الارب مجلد ٢٩ ص ٨٥ )

الذين ارتكبا الجريمة ؛ ثم دبرت ست الملك أيضا مقتل الوزير خطير الملك بعد ذلك بأشهر قلائل ولم تفر أحدا عن وقفوا على السر ؛ وتحت هذه الاجراءات الدموية بسرعة وإحكام ، وذهب السر الرهيب مع الجناة الى الابد (١)

#### - r -

هذه خلاصة ضافية لما تعرضه الروايات التي انتهت البناعي وهو مؤرخ معاصر تقريباً لغه، وعن ظروف المأساة وبواعنها، ولكن القضاعي وهو مؤرخ معاصر تقريباً كنب روايته بعد ذلك بتحو ثلاثين عاما فقط، يضيف الى هذه الرواية فصلا آخر فيحدثنا عن خاتمة المأساة، وكيف اكتشفت آثار الجريمة: فيقول إن الحاكم لما سلوفي طريقه الى المفطم، وبعث أحد الوكايين مع نفر بني قرة الذين اعترضوا طريقه العلى المغطم، وبعث أحد الوكايين مع نفر بني قرة الذين اعترضوا طريقه المحادثة في صباح الإوالياليان مع والقواد الى الجلل الجالم كعادته في صباح البوء النالي، خرج الفضاة والاثيراف والقواد الى الجلل بخرج بمختوا عن الحاكم حتى آخر النهار ولم يعتمروا له على أثر، وكرروا الدهاب على هذا المحو ثلاثة أيام دون جدوى دوق البوم الرابع أعني بوم الخيس آخر شوال، خرج مثلنه ما المختلفة، والمنصاة ورجال الدولة وتوغلوا في شعب المقطم حتى بالخوا دير منازعاء الجند والقضاة ورجال الدولة وتوغلوا في شعب المقطم حتى بالخوا دير المصير، على مقربة من حلوان: وعكفوا على البحث والتنقيب حتى عثروا بحار الحاكم الاشهب وقد قطعت سافاه الاماميتان، وعليه سرجه و لجامه: فتبعوا الاثر فالحاكم الاشهب وقد قطعت سافاه الاماميتان، وعليه سرجه و لجامه: فتبعوا الاثر فالما أثر واجل خلف أثر الحار، وأثر واجل أمامه: فتنبعوا ذلك الاثر حتى وصلوا الى البركة الواقعة شرق حلوان؛ فنزلحا البعض وعثروا فيها بنياب الحاكم، وهي مبع

<sup>(</sup>١) أورد هذه النماصيل عن مصرع الحاكم كثير من المنورجين وفي مقدمتهم أبو هلال اتصابي و قد كتب رايته بعد الحادث بدو ثلاثين عاما بقط (راجع هذه الرواية في تجوم الواهرة ج على ١٩٥ وما بعدها) ركالك ابو عبد الله القضاعي وكتب بصد الحادث بقليل أبضا ( راجع عبول المعارف حد مخطوط بدار للكنب ص ١٩٥١ و ١٩٥ و وفيات حد ١٩٥ ) والمدعي (رابع المخطوط بدار شكتب بحد ١٩٥ في وفيات حد ١٩٥ ) وهو ينقل رواية الفضاعي و وابن قوأوغلي في مرآة المومان ( المخطوط الجور المشار البه على ١٥٠ و ١٩٥٠ ) وابن خلكان (٢١٥ مـ ١٩٥ و ١٩٥ ) : وراجع أيضا أحيار الدول المنقطعة (٢١٥ مـ ١٩٥ ) وابن العبد ( ١٩٥ مـ ١٩٥ ) وابن العبد ( ١٩٥ مـ ١٩٥ ) وابن العبد ( عدم ١٩٥٠ ) وابن العبد ( عنصر تاريخ الدول طبع اليسوعين ( المخطوط ) وابن العبد ( ١٩٥ مـ ١٩٥ ) وابن العبد ( عدم ١٩٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٩٥ ) وابن العبد ( ج ٢١ مـ ١٩٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢٦٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٩٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢٦٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢٦٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢٦٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) ونهاية الارب ( ج ٢١ مـ ١٥ ) وابن خلون ( ج ٤١ مـ ٢١٥ ) وابن خلون ( جـ ٢١ مـ ٢١٥ ) وابن خلون ( جـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ وبـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ ٢١ مـ

جاب مزورة لم تحل أزرارها وفيها أثر الطعان، فعندئذ أيقن الناس بقتله () ثم تقول الرواية إن ست الملك بعد أن استنب لها الأمر وثبت مصرع الحا؟ على هذا النحو، أبدت الحزن عليه، وأقامت عزاءه بالقصر اللالة أيام، ثم استدعت جماعة العرب الذين اعترضوا سبيل الحاكم ليلة الجريمة القائما للعلاء وطلبت اليهو أن يقولوا ما يعرفون عن مقتل الحاكم ، ووعدتهم بالعفو والاحدان اذا أجابوا والا أعدمو في الحال؛ فأقدموا جميعا بأن لاعلم لحريثيم، فضربت أعناقهم: وتوسلت ست الملك لستر جريمة ا بارتكاب جريمة أخرى، فكانت كما قال الشاعر (٢)

وأهل خياء صبالح ذات بينهم . قد احتربوا في عاجبل أنا أجله قأفيلت في الباغين أسأن عنهم . سؤالك بالنبي، الذي أنت جاهله

على أن هذالك رواية فى شأن هؤلاء الإعراب ينفرد بها الانطاك، وهو وقد معاصر للمأساة (١٠) ، فيو يقول إن الحاكم لبلة خروجه الى المقتلم ، ومعه ص ركابي فقط اعترضه سبعة من البدو ، والآسوا منه الصلة بحقار وغافلة، فأجاجم إنه لا يحمل مالا يدفعه لهم ، ولكنه يرسلهم الى متولى بيت المسال ابن بدوس أبدني لهم خمسة آلاف دوهم ، فقالوا إنهم لا يتضون لانه لا يدفع لهم شيئا ، واشتد الجنا يينهم وبينه ، فطلبوا اليه أن برسل معهم الصي الزكابي لينجز لهم ما وعد من عطان وسار الركابي مع أربعة منهم صوب المدينة ، وتخلف اللانة البائون : تم عاد الركابي بعد أن أدى مهمته يبحث عن سبده في المكان الذي اعتاد انتظاره فيه ، وطال بنه دون جدوى حتى لقيه مساح باخيل ، فسأله وذكر له صفة الحاكم وصفة حار وفأخه انه وأي هذا الخار في طريقه معرفها ، وسار معه الى الموضع الذي شهده فيه

وفى صياح اليوم التانى سارت الاميرة ست الملك وجميع الامراء والقواد ال الجيل يتتبعون أثر الحاكم حتى وصلوا الى دير القصير ، وبحثوا فى الدير وجمع المواضع التى كان يرتادها فلم يقفوا له عنى خبر : ثم عثروا بعد ذلك بثيابه وفيها آنه

<sup>(</sup>١) راجم رراية تفتقاعي في فتجوم الزاهرة (ج ۽ ص ١٩٠ بر ١٩١)

<sup>(</sup>٣) أخبار الدول النقطعة ( المحطوط )

 <sup>(</sup>ج) بدأ الا نطاك كتابة تاريخه حسيا يقرر في مقديته سنة ٢٠٥ هـ في انطاكيه واستمر في كتاب غر أرائل عبد الظاهر

الطعان والدعاء ، ولكنهم لم يجدوا جثته فاستدلوا من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين تخلفوا عن رفاقهم هم الذين قتلوه ودفتوه فى الجبل وأخفوا أثره

و اتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس، وكثرت فى حقه الاقاويل ، فعملت ست الملك على استدعائه الى القصر ، حيث قتل : ووجدت ست الملك فى بعض صاديقه السكين التي كان بحملها الحاكم في كمه ، فثبت لدى الجميع حينتذ أنه هو مدبر الجريمة (١)

وربماكان لهذه الرواية التي ينفره بها الانطاكي فيمتها من حيث النفاصيل الجرئية؛
وايس بعبداً أن يكون هؤلاء الاعراب هم الفتلة وأن يكون وقوفهم في طريق الحاكم
أمرا مدبرا كما أشرنا التي ذلك فيها تقدم : ومن جهة أخرى فهي تنفي تهمة تدبير
الجربمة عن ست الملك وإن كانت تتفق في اتهام ابن دواس وتخصه بندبيرها . وإذا
كان من الصعب أن نقف عند هذه الرواية وأن نؤثر الاخذ بها دون غيرها من
الروايات المعاصرة ، نظرا لانفرادها بهذا التفصيل ، فاته مما يدعو الى التأمل أنها
ليست هي الرواية الوحيدة التي تنفي تهمة الجريمة عن ست الملك مع اتفاقها في جوهر
الموضوع وهو أن الحاكم بامر الله قد ذهب ضحية المؤامرة والجريمة

- £ -

ذلك أن المفريزي أعظم مؤرخي مصر الاسلامية بأي أيضا أن بأخذ بالرواية العامة ولا يسلم باتهام ست الملك؛ وهو يعتمد في ذلك على رواية هامة أخرى في مصرع الحاكم بأمر الله ينقلها الينا عن عز الملك المسبحي مؤرخ الدولة الفاطمية ورزير الحاكم وصديقه : ونص هذه الرواية هو أنه ، في المحرم سنة ١٩٤ ه ورزير الحاكم وصديقه : ونص هذه الرواية هو أنه ، في المحرم سنة تال الحاكم أمر الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد ، وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التي كانت عليه ، فقيل له لم قتلته : فقال غيرة فه ولملا سلام ؛ فقيل له كيف قتلته ، فأخرج سكينا ضرب بها فؤاده فقتل نفسه وهو يقول هكذه فقيل له كيف قتلته ، وهذا هو الصحيح في فنه المحدة وهذا هو الصحيح في فنه القطع رأسه وأنفذ به الى الحضرة مع ما وجد معه ؛ وهذا هو الصحيح في

<sup>(</sup>١) تاريخ الاتفاكي من ٢٠٠٠ د ٢٠٠١ و ٢٠٠١

خبر قتل الحاكم لا ما تحكيه الشارقة في كنهم من أن أخته قتلته ، (١)

وقد كان المسجى مؤرخا كبيرا ثقة ، وكان من عظاء الدولة ومن معاصرى الحاكم نفسه ، والمرجع أنه وقف بنف على كثير من التدابير التي انخذت عقب اختفاء الحاكم ، وسمع من المصادر الوثيقة كثيرا من الاحاديث التي ذاعت حول مصرعه : وليس ثمة شك في ووايئه للواقعة التي ينقلها الينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه ، وليكن على قال ذلك الرجل حقا ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمراقة عذا ما نشك فيه : ومن الصعب أن فعقد أن رجلا أو رجالا من الكافة يستطيعون أن يدبروا وأن ينفذوا وحدهم مثل هذه الجويمة الحائلة ، في مثل هذا الحفاء والاحكام اللهم الا إذا كانو مأمورين بعملون لحساب الرقوس للدبرة ذات القوة والحول والظاهر أن الرجل المشار اليه كان من الفدائية أو الدعاة الحائمين ، وأنه أراد أن يجعل من نف بهذه الدعوى بطلا وشيدا

والمهم فى رواية المسجى هو أنها تهرى. ست الملك من تبعة الجريمة ، وهى أبرة يقويها المقريزى بتأييده : وإذن فالرواية تختلف فى شأن ست الملك اختلافا ظاهراً بين الاتهام والنفى : ولحكن بما يلفت النظر أنها نتفق جميعا فى أن الحاكم بأمر بقاذم خية الجريمة والمؤامرة ، وانه توفى فتبلا ، وان لم يسفر البحث عن أى أن لجنته . ومن الصعب أن يقف المؤرخ عند أحد الرأبين إصورة حاسمة ، بيد أن فستطيع بتمحيص هذه الروابات أن فستخلص منها ما يحملنا على ترجيح وأى بعلى في شأن المحرض على الجريمة ومرتكها

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فابوهلال الصابي والقضاعي بتعاباً في انهام سن الملك ، وكونها ديرت المؤامرة وقامت على تنفيذ الجريمة بمعاولة أبا دواس ورجاله ؛ ويتفق المسبحي والانطاكي في تبرئة ستالملك من تبعة هذه الجربة والصابي مؤرخ محقق ثقة ؛ وإذا كان قد كتب روايته في المشرق بعيدا عن مصرا فالظاهر انه نقلها عن نفس المصادر التي نقيل عنها معاصره القضاعي ؛ وكذلك ألانطاكي فان روايته عن الحياكم وعن الحوادث المعاصرة من أدق الروايات

 <sup>(</sup>١) راجع الخطية ج وحل ١٤ دولم يصل البنا تاريخ المسجى وهو تاريخ مصر الكبير ، ولكن تتنا
 البنا عنه شدوركتيرة على يد المؤرخين المتأخرين حسها ذكراً من قبل

وأحفلها ، فاذا كان بغفل الاشارة الى ست الملك فريماكان في اشارته الى اتهام ابن دواس قرينة غير مباشرة على اتهام ست الملك باعتبارها أقوى شخصية في الفصر برمنذ ؛ وأما المسبحي والقضاعي (١) ، فقد كتب كلاهما في مصر ، واقصل كلاهما بينؤون الدولة وحوادث العصر انصالا وثيقا : وربماكانت رواية المسبحي أقرب الى التحقيق ، لأنه كان معاصرا للحوادث نفسها ، وكان وثيق الصلة بالحاكم نفسه وكل شخصيات البلاط يومنذ : ولكن المسبحي كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطعية ؛ أقلا نسبغ هذه الصفة بعض الربب على روايته ؟ ثم ألا يمكن أن تكون هذه الرواية ، وابية قصر يغذيها التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية كانت مازال ذكر اها مفرونة بالاجلال ؟ والظاهر أن انباع المفريزي لحذه الرواية يرجع مازال ذكر اها مفرونة بالاجلال ؟ والظاهر أن انباع المفريزي لحذه الرواية يرجع مازال ذكر اها مفرونة بالاجلال ؟ والطاهر أن انباع المفريزي لحذه الرواية بيرشم . أما القضاعي فقد كتب بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما ، في عصر قضاء لل فيه الحرص على الذكرى، ولم يكن يخشي المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا الى أن القضاعي لم يكن شيعيا بل كان سنيا ، وكان فقيها شافعها ثقة ، وبذا كان هذا الى أن القضاعي لم يكن شيعيا بل كان سنيا ، وكان فقيها شافعها ثقة ، وبذا كان الد عن التأثر بنفوذ القصر الفاطعي

وعلى ذلك فربما كانت رواية القضاعي أفرب الروايات كاما الى الصحة ، خصوصا الله أيدتها رواية معاصرة أخرى هي رواية ابن الصابي ، وأيدها بعد ذلك كثير من الروايات المتأخرة ؛ واذا كنا الانسنطيع أن نقف عند جميع شروحها وتفاصيلها فلا نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة ، هي أن الأميرة ست الملك كانت روح الؤامرة ، وكانت هي الرأس المدبر المجرعة ؛ وفي ظروف العصر ، وفي تتابع الموادث كما شرحناها ، وفيها انتهت اليه سياسة الحاكم الدموية وفوراته المذهبية المناقة ، من إثارة الأحقاد والحفائظ ودفع الدولة في طريق الدمار والانحلال ، المؤيد هذا الرأى ؛ بل لقد كان فيها الصفت به هذه الأميرة الناجة من قوة الحلال، الفطنة والحزم ، ما يحملها على انتهاج هذا السيل الدموي لتقذ دولة تصورتها المؤيد على الانهار ، وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده

<sup>(</sup>١) الرؤالمسبحي فيسنة ٢٠٠ع هـ، والصابي سنة ١٩٥٨، والقضاعي سنة ١٥٤ هـ. ويحبي الانطاكيسة ١٥٨ هـ

وقعها، ويشفع في اتباعها مثل الحاكم ذاته ووسائله الدموية المثيرة في تحقيق أغراض السياسة؛ وقد تهررها قبلكل شيء خطورة الغايات التي اتخذت سبيلا لتحقيقها

-0-

ولما طويت صفحة الحاكم، واستقر في الاذهان مصرعه، وصفا جو الارجاف الذي ثار حول اختفائه نوعاً ، اتخذت الآهة لتولية ولده أبي الحسن على ؛ وكانت سبت الملك قد غدت منذ مصرع أخيها مرجع السلطان والامركلة في شؤون القصر والدولة ، وجلس الظاهر عني كرسي الحلافة في يوم عبد النحر (عبد الاضحى) في العاشر من ذي الحجة سنة ١٩٤ ه أعني بعد مصرع أبيه بسنة أسابيع، ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله ، وكان مولده بالفصر الفاطمي في العاشر من شهر ومضان سنة مهم ه ، ومن ثم فقد كان في مستهل عامه السابع عشر حينها ولى الملك (١١ ، وكان الما كم قد انجب من الاولاد ثلاثة ، أبو الحسن على وهو الظاهر ، وأبو الاشال الحارث وقد ثوفي في حياته في وبيع الآخر سنة . . و ه (١١ ، وابنة تسعى ست الحارث وقد ثوفي في حياته في وبيع الآخر سنة . . و ه (١١ ، وابنة تسعى ست مصر (سيدة مصر ) (١٢ ، وكان الظاهر قد حجب مذ ترعرع مع أمه في قصر عنه خوفا من سطوة أبيه كما قدمنا ؛ وكان لعمته عليه أعظم نفوذ وتأثير (١٤)

وافتح الظاهر عهده باقامة مأتم أبه في يوم الخيس ٣٠ ذى الحجة سنة ٢١١ ه فجال القصر بالسواد ، واستمر البكاء والعويل طول الليل (\*) وأسبقت بذلك على المأساة صفتها الرسمية ، واختتمت فترة طويلة من الهمس والادجاف والريب

وأخذ الظاهر بوحى عمته ست الملك، في نقض سياسة أبيه تباعاً ، فألغى أحكام التحريم الصارمة، ورخص للناس في شرب النويذ والفقاع ، وفي سماع الغناء و تنظيم الملاهى ، وفي أكل الملوخيا والسمك وجميع ما حرم الحاكم من قبل : بيد أن أعظم خطوة اتخذها في هذا السبيل هي الغاء سياسة الاضطباد المديني ، والعود الى سياسة

<sup>(</sup>و) الانطاكي وص ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) تباية الأرب ع ٢٦ص ١٠

<sup>(</sup>٣) النجرم الزاهرة ج ع ص ١٩٢

<sup>(</sup>ع) الانطاكي س د٢٠

<sup>(</sup>ه) نهاية الأرب ج ٢٦ ص ١٦

النَّمَاعُ الفَّاطِمِيَّةِ التِّي سَارِ عَلَيْهَا المَعْزِ وَالْعَزِيزِ مِنْ قِبْلٍ. فأَصَدَرُ مِجْلًا الى النصاري والهود باعلان سباسة النساع ، وأنهم أحرار في عقائدهم وفي شعائرهم وأنه لا إكراه فالدين، وأن يزيلوا من أنفسهم ماتخيلود، ويتحققوا أنهم يحملون علىحكم الصيانة والرعاية ، وينزلون منزلة أهل الحياطة والخاية ، من آثر منهم الدخول في الاسلام اختياراً من قلبه وعداية من ربه، فلبدخل فيه مقبولًا مبروراً . ومن آثر بقاءه على تربه من غير ارتداد مكان عليه ذمته و حياطته، و على جميع أهل الملة حفظه و صيالته (١) وعكذا بدأ عهد جديد من البكية والسلام. وتنفس الجميع الصعدا. : وأبدى النَّاهِ اعتدالًا وروية ، وكان عاقلًا جواداً بجنح الى الحلم والتواضع (٣)، ويغبو عن سياسة العنف التي أمعن فنها أبود : وكان يشغف باللهوو الشراب والغناء ، وكثيراً ما يعتكف بالقصر بين بحالي النهو . بينها تشرف عمته على ندير الشؤون بقوة وذكا. وحزم. وفي أوائل عهده، طورد الملاحدة بمنهى الشدة . وقبض على زعمائهم وشيعتهم ، وقتل كثيرون منهم ، وصدرت الأوامر يتتبعهم في سالر الانحاء، وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه : وهرب زعم الدعاة حزة بن على . ولكنه أخذ إنه ذلك أم فتل حسبها أشرنا الى ذلك فيما تقدم : ورأت ست الملك أن تعيد النظر في جميع الاقطاعات والمنح التي قررها الحاكم والتي غدت عبداً نقيلا على موارد التبولة، فألغت معظمها وأبطلت كثيراً من الرواتب والأرزاق التي قررت دون حكمة ، وردنت مَا أبطله الحاكم من المكوس وما تنازل عنه من حقوق الحزينة (١٢) فانتظمت بذلك مالية الدولة وتحسنت مواردها

ولم يخل عصر الظاهر من بعض أعمال العنف التي اقتضتها بواعث السياسة القديمة : فقد وأت ست الملك أن تقضى على الوزير خطير الملك مدير الدولة ، إما لانه كان على علم بني. من أسرار المؤامرة والجريمة التي أزهق فيها الحاكم حسها أشرانا الى ذلك من قبل ، واما لانها خشيت من نفوذه وتأثيره على الظاهر بين انقياد الظاهر اليه وشغفه بملازمته ومنادمته ، فديرت مصرعه وقتل في وبيع الأول سنة ١٢٤ه لاشهر قلائل من جلوس الظاهر: وكان ولى العهد السابق عبدالرحيم

<sup>(</sup>١) الانطاكي من ١٢٥

<sup>(</sup>٢) الانطاكي ص ١٢٧٠

ا إن الياس قداستقدم من دمشق بالحيلة والملاطقة، واعتقل منذ مقدمه ، فرأت ست المال أيضا أن في بقائه خطرا على العرش ، فدست عليه من قتله ؛ ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكه مسموحة أرسلت اليه. وبد أن هنالك رواية أخرى بأنه توفى منتحرا بسكين أدخلها في ، بطنه وأن الظاهر حينها بلغه أمره بست اليه القضاة والشهود فاثبتوا اعترافه ؛ وكان مصرع ولى العيد في أواخر سنة ١٢٤ه قبل وفا فست الملك بقليل (١١

وتمى الى ست الملك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب ينوى الخروج والعصيان والاستقلال بحكم المدينة ، فلجأت الىمصائعته وأرسلت البه خلعا وأموالا ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدرا لبدير مقتله ، وبذلت له وعودا كبيرة ؛ ونفذ بدر جريمته على بد فتى هندى كان يهواه فاتك ، فطعنه الفتى أثنا. سكره فى بعض مجالس أنسه واستأسر بدر بعدمصرع سيده بحكم المدينة وأقرته ست الملك على ولايته (١)

وعنيت سن الملك أيضا بأمر السياسة الخارجية فبعثت يقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا الى باسيل الثاتى فيصر قسطنطينية . ليعمل على عقد أواصر التفاه ، والصداقة بين الدولتين ، ويقفه على مااتخذه بلاط القاهرة من الاجراءات لنحربر النصارى ورفع الارهاق عنهم وحمايتهم في أنفسهم وأموالهم ، وتجديد الكنائس ولاسيا كنيسة القيامة ، وما ترجوه ، مصر من عقد السلم والتفاهم معالدولة البيزنطية واستثناف الملائق التجارية معها : ولكن هذه السفارة لم تنمر تحرتها لان ستالملك توفيت قبل أن يوفق البطريوك الى أدائها (٣) . بيد أن الهدنة المنشودة عقدت بين الدولتين بعد ذلك بأرباء أعوام (ستة ١٨٥ عمر) وأعيد المسجد بقسطنطينية كاأعبدت كنسة القبر المقدس (٤)

وبقيت هذه الاميرة القوية الناجة مند مصرع أخيها ، مدة ثلاثة أعوام ، تسهر على مصاير الدولة ، وعلى توطيد دعائمها ، وتوجيه شؤونها يفطنة وبراعة ؛ ثم توفيت في أواخر سنة ١٤ هـ ، وقد بلغت الخامسة والخسين (٥)

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ع ص ١٩٤ و ١٩٤

<sup>(</sup>٣) النجوم الزآهرة ج ع ص ١٩٥

<sup>(</sup>r) الانطاكي س ويه

<sup>(</sup>ع) المتريزي ج ٢ ص ١٦٨

 <sup>(</sup>a) مذمروانة الانطاكي، رئي رواية أخرى انها توفيت سنة داع م

## الفصل لعب اشر معترك الاساطير

خوص المأساة ، ووابلت من نوع أحر الروابة ليكسبة المناصرة ، ووابة أي مناخ الأرمى ، ووابة أبن المرى ، فعنة شروط شبه الحاكم ، مدلول عدم الروابات السطورة قبطة عن مصبر الحاكم ، مغلبة اليكنيسة في هذا المعمر ، عصر الاصطهاد والمعجرات ، الروح الذي عمل المكنسة مراجها ، نظريه الاختفار ، لمعنى فرانى تدلى بها ، الشك في مصرع الحاكم ، مواعم المحاف الملاحدة ، السحل المعلى عن المشاهد ، كيف يستعرض حوة أعمال الحاكم و يمثلها ، ها يقوله عن بواعث اختفات ، لشيره راحته ، الفيمة التاريخية فذا السجل المخال الروابة لذكرة ، وسالة الفيق ، ما يقوله الداعى عن غية الحاكم ، استغلال الدعاة خذا الرعم ، العادة أصلا من أصول مقبه ، عسورهم الحرافي الرحمة الحاكم ، إشارة حزة الى طده الرحمة ، اشتيق عدم النظرية من فكرة المهدى المتقل ، فرطم في وجعة على وجهه ، على المدعاة بد في اختفارة الحداكم أو في مصرعه ؟ رأى المستشرق ميش ، وجعة على وجهه ، على المدعاة بد في اختفارة الحداكم أو في مصرعه ؟ رأى المستشرق ميش ، وجعان نظرية على المدعان على الدعاء .

لم يكن اختفاء الحاكم في تلك الليلة الشهيرة ، فيلة السابع والعشرين من شوال سنة ١٩٤ هـ واجناع مختلف الغرائن والآثار على مصرعه بيد الجناة خاتمة حاسمة العده وسيرته وذكراه ، أجل أعلنت وفاة الحاكم ، وأقيم ولده أبو الحسن على مكانه في كرسي الحلافة ، وذلك يوم النحر (عاشر ذي الحبية سنة ١٩٤ هـ) لأسابيع فلائل من اختفائه ، ولقب الظاهر لاعزاز دين الله : وبدأت الحلافة الفاطمية عهداً جديداً : ولكن ذكرى الخليفة الذاهب ليثت قفير الأفق مدى حين ، وتثير في المجتمع مختلف الفروض والأساطير ، ذلك أن أدلة الجناية لم تكن واشحة ، ولم يقم نابل قاطع على الفتل أو الوفاة : ومن جهة أخرى فإن الحاكم بأمر الله لم يكن فيما رعواء شخصية عادية يغمرها العدم كما يغمر سائر البشر ، وقطوى آثارها من ذلك نائم لتغيض في المعالم الآخر بتلك البساطة التي أساطت باختفائه . ألم يكن الحاكم شخصية خارقة تهيم في الحفاء ، وتزعم الاتصال بعوالم الغيب ، وترتو الى مدارك السمو شخصية خارقة تهيم في الحفاء السريون الى الناس بأنه ، ناطق الزمان ، وأنه اله فق البشر ؟ ألم يقدمه الدعاة السريون الى الناس بأنه ، ناطق الزمان ، وأنه اله

ورو ح حل فی صورة البشر ؟ و هل من كانت صدّه خواصه و مزاهمه يسرى علم قانون الفناءكما يسرى على جميع الناس؟

لقد أجمع معظم الروايات المعاصرة والنشأخرة كما رأينا على أن الحاكم ذهب شحية المؤامرة والجريمة على اختلاف بينها في مديرى المؤامرة ومرتكبي الجريمة. ولكن هذه الروايات البست كل شيء في تلك المأسساة العجية : فهنالك طائنة أخرى من روايات ذات نوع خاص ودلالة خاصة الا تأخذ بنظرية المؤامرة أو الجرية، ولكنها نؤيد فكرة الاختصاء العمد و هجرة الابدية، وتسبغ بذلك على ذهاب الحاكم لونا من الحناء الغامض ، كذلك الذي يذهر شخصيته وحياته كالها: وإذا كانت هذه الروايات تجنع في مجموعها الى نوع من الاسطورة ، فأنها مع ذلك على عداد التاريخ وتستحل المدرس بهذه الصفة ، خصوصاً وأن ما تقدمه الإمران النفاصيل والوق ثم ليس في ذلك مستحيلا والا خارقاً

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية كتبت في عصرالحاكم ذانه ، ووردت ضمن سير الرماركة ، أو سير البيعة المقدسة في ترجمة الانبا زخاريا البطرير لدالة بنى المعاصر للحاكم ؛ وخلاصتها ، أن الحاكم خرج الى الجبل ذات اليلة ، وسار في الجبل ومعه ركابي واحد الى أن بلغ حلوان ، ثم نول عن حماره ؛ وأمر الركابي كما أن يعرف فقعل ، ثم أمره بالانصراف الى القصر و تركه ممفرده ، فعاد الركابي كما أمر ؛ فلا أله يعد الى القصر في البوم التالي سأل وحال القصرهذا الركابي عن سيده ، فأجابهم أم معرقها ، وعثوا عن الحاكم في كل موضع ، فلم يجدوه في طلبه ، فوجدوا الحمار معرقها ، وبحثوا عن الحاكم في كل موضع ، فلم يجدوه ولم يقفوا له على خبر أو أثر النافر ووردت في تاريخ الكندائي المنسوب الاي صالح الارمني ، والذي كتب في أواخر القرن السادس الهجري رواية ممائلة فصها : ، وبهذه الناحية ( أي حلوان ) أواخر القرن السادس الهجري رواية ممائلة فصها : ، وبهذه الناحية ( أي حلوان ) نول الامام الحاكم بأمر الله عن الحمار اللذي كان راكه : وتقدم الى الركابي الذي كان يصحبه الى حيث يذهب بأن يعرف الحمار ، وذهب هو وحده الى داخل البرة ولم يرجع يعود ، والا عرف أين توجه الى يومنا هذا ، وكان ذلك في سنة إحدى عشرة و أربعائة ، (1)

<sup>(</sup>١). وردت هذه الرواية الكذبية بتفاصيلها ثني أوردناها في انخطوط الكسي الذي سيقت الاشارة ال

 <sup>(</sup>٣) تاريخ أبي صالح الأرمني من جوب

ويشير مؤرخ اصرائي آخر، هو ابن العبرى الذيكتب تاريخه في أواخرالقرن السابع الهجرى الى مثل هذا الرأى، فيقول في حوادث سنة ٢١٦ هـ : • وفيها فقد الحاكم بن العزيز بن المعنز العسلوى صاحب مصر ، ولم يعرف له خبر ، ، شم ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعي التي أوردناها فيانقدم ، وذلك على سبيل المرواية والترديد فقط (١)

و تقول الراوية الكشية أيضا ، و ولم تول الناس مدة غية الحاكم و الى أن انفضى مدة ولده يقولون إنه بالحياة ، وكثير كانوا يتزيون بزيه ويقول كل واحد منهم أنا الحاكم ، يتراءون الناس في الجبال حتى بأخذوا منهم الدنانير ، ثم تروى لنا فصة رجل بسمى ، شروط ، كان أصرانيا وأسلم ثم تعم السحر والنحوذة ، وكان يشبه الحاكم شها بخيها ، ولو أنه أطول منه بقليل : فلما اختنى الحاكم ظهر في الناس باسم ، أبي نظرب ، ، وادعى أنه الحاكم ، والنف حوله بعض الناس ، وكان بطالب الاغتنياء بالمال ، ويقول لهم إنه سيعيده إليهم عند رجعته الى مملكنه : ثم استقر طبلة عهد الفاهر ، وهو مستمر على دعواه حتى اعتقد كثير من الناس أنه الحاكم ، وأنه يختى نشمه الامر مكتوم الايعرف سواه : وفي أو ائل عهد المستصر نزح الى البحيرة ونزل نفسه المرمكتوم الايعرف سواه : وفي أو ائل عهد المستصر نزح الى البحيرة ونزل عند بعض البدو ، وتظاهر بالنبوة و معرفة الفيب واستمرفي دعواه أنه الحاكم وأنه بمنزل الحياة العامة حتى ينتهي قطع طالعه الذي بخشاه : ولما ذاع أمره ، واهتمت السلطات بمطاردته توارى عن الانظار ، ولبث مختفيا حتى عرف بأمره البطريرك المواتيوس ، وأنفذ اليه مالا وتعهده بمونه ورعايته (٢)

وأول ما بلغت النظر في هذه الروابة الكذبة هو أنها لاتشير أبة اشارة الى فكرة المؤامرة أو الجريمة ، بل لاتشير مطلقاً الى فكرة الوفاة ، ولكنها نميل في يخوعها الى تأييد فكرة الغيبة والاختفاء، وتستأنس في ذلك بالاشاعات والاساطير الى ذاعت في ذلك الشأن منذ اختفاء الحاكم ، واستمرت ذائعة أيام ولده الظاهر على أن الروابة الكنسية لاتقف عند ذلك الحد ؛ ذلك أن ابن العبرى يحدثنا عن مصير الحاكم بعد اختفائه ، ويقول لنا إن كثيرا من الناس اعتقدوا حين اختفائه

<sup>(</sup>۱) مختصر تاريخ الدول ص ۲۱۳ و ۲۲۳

<sup>(</sup>٢) الخطوط الكنسي المشار اليه

أنه لجأ الى مكان بالصحرا. واعتنق النصرائية ، ثم ترخب وقضى أيامه هنالك ؛ ثم يقول إنه ، أى المؤرخ ، حيثها كان بدمشق سمع بعض كتاب الإقباط يقولون إن الحاكم حينها اشتد في مطاردة النصارى ظهر له يسوع المسيحكما ظهر لبولس الرسول فآمن به ، وتوارى سراً في الصحراء حتى توفي (١)

وتما بجدر ذكره أن هذه الاستطورة ـ أي أسطورة تنصر الحماكم وترهبه ـ ليــت هي الأولى من نوعها ، فقد نـب جده المعز لدين الله الي مثل ما نــب اليه. وزعمت الرواية الكفسية أن المعز تأثر عا شهده من معجزة لصرائية هي تحرك جل المفطر لدى صلوات الآحيار النصاري وتضرعاتهم ، فنزل عن الخلافة لولده العرز وتنصر وترهب. ودفق باحدي الكنائس (٣) ؛ وبجب لكي نقدو مغزي هـذه الروايات الكنسة أن نذكر الظروف التي نشأت قبها ، وأن نذكر موقف الكنب القبتاية ونفسية المجتمع النصراني في عصر الحاكم بأمر الله : فقد عانت الكنبسة وعانى النصاري في هذا العصر ضروبا مرهقة من الاضطهاد المبادي والمعنوي، وجازت الكنيسة شر بحنة نزلت مها منذ عصر الاضطهاد الروماني ، فهدمت بعما وأديارها ، ونهبت أموالها ، ويند تراثها المقدس ، وثل الأحياركل هيـة ونفوذ. والمتحن الكثير منهم ، وعالى المجتمع النصر الى من القوانين والفروض الجديدة ثمر ما تمانيه أقلية مضطهدة من ضروب العسف والذلة والارهاق : ومن تم قال الروايات الكنسية المعاصرة تصورانا هذا العصر ، عصراستشهاد للكنسية ورعاباها وتحدثنا في مواطن عديدة عن مختلف المعجزاتالنصرائية التي ظهرت في هذا العصر والتي كانت الكتيمة تستبد منها العزاء والصبر على مغالبة المحنمة ؛ ومنها قصة تني مسلم يسمى ابن رجاء تأثر بمعجزات المسيح فتصر وترهب ورسموه قديسأ إام بولس ولقبوه بالواضح ؛ ومنها قصة أني نجاح النصراني ، وكان من أعبائهم وأكابرهم، فأراد الحاكم أن يرغمه على الاسلام فأبي فأمر بجلده حتى توفى، وزعت

 <sup>(</sup>۱) لم ترد هذه الرواية في جميع التراجم العربية التي انتهت البنا من ناريخ ابن العبرى: ولكن الطاهر أنها
 وردت في الا مؤافسر باني و قدكت إن العبرى ناوبخه بالسربانية ثم ترجم بعد ذلك: وأوردها المستشرق
 دى ساسى في كتابه Religion des Druses; 1. p. 417

 <sup>(</sup>۴) كتاب الحريدة النفيسة في ناريخ الكنيسة ج ٢ ص ١٤٨ ، ورأجع كتابي «مصر الاسلامة »
 ص ١٨٠ وما بعدها

الاسطورة أن المناء كان بقطر من لحيته أثناء ضربه ، وأن المسيح ظهر له وتولى مقايته أثناء تعذيبه : وقصة الرئيس فهد الوزير ، فقد قتله الحاكم لأن أبي الاسلام ، وأمر باحراق جنته ، ولكن النار لم تؤثر فيها : وقصة البطويرك زخاريا فقد اعتقله الحاكم وطرحه للسباع لتأكله ولكن نفرت منه ولم تحمه بأذى ١١١ : وغير ذلامن الحنوارق المزعومة التي تدل على روح الكنيسة وعقليتها في هذا الظرف العصيب ، وعلى جنوحها الى الاستعانة بسيل من الاساطير والمتحرات الجديدة لتآبيد هيئها المفوضة ، وتقوية نفوس رعاياها والمؤمنين بقدرتها وسلطانها

فهل نعجب اذا كانت الرواية الكشية تحدثنا عن مصير لحاكم بأمر الله بهذا الروح ذاته ، فتحيط هذا المصير بأسطورة من أساطيرها ، وتضيف بذلك معجزة الله معجزاتها ؟ إن في تقديم الحاكم بأمر الله ، الخليفة الفاطمي ، في توب النادم المستنيب ، ببدو له المسيح ، فيرتد عن دينه ويعتنق النصرانية ، أم بترهب ، ويقضى بفية حياته في بعض الأديار النصرانية ، لأعظم معجزة تقدمها الكنيسة الى المؤمنين وأعظم ظفر تستطيع أن تصوره لرعاياها في هداية ذلك الذي أنزل بهم شر البلايا والحن أعواماً مديدة ، أم انتهى به المطاف الى أن غدا جندياً من جند المسيح ، وانتظم لوضية للكتبة والمؤمنين ، وأبلغ إن هذه الحاتمة والمؤمنين ، وأبلغ أن تنزله الكنيسة بخصيمها

- Y -

ولا ربب أن التاريخ لا يمكن أن يحفل بمثل هذه الاسطورة التي لم يؤيدها أي دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكفسية التي تنفرد بترديدها ، والتي تنم في الحال عما وراءها من الخايات والبواعث : بيد أن هنالك في الرواية الكفسية الأولى شبيئاً واحداً يمكن الوقوف به ، وهو ما تنوه به من اختفاء الحاكم أو غيبته دون الاشارة الل مصرعه بصورة من الصور ، ذلك أن هذه النظرية ما نظرية الاختفاء ما لم مون صدى في حوادث العصر ووثائقه ، واذا استبعدنا فكرة المؤامرة والجريمة مدى لحظة ، واستبعدنا ما ينسب الى الاميرة سن الملك من أنها هي التي ورت مصرع أخيها على الوجه الذي بسطنا ، فإن الحوادث والقرائن الأولى التي ورت مصرع أخيها على الوجه الذي بسطنا ، فإن الحوادث والقرائن الأولى التي

١١) وأجع المخطوط الكنسي المثنار اليه

عقيت ليلة السابع والعشرين من شوال قسيغ على فكرة الاختفاء محة منالاحتمالة ذَلكُ أن مصر ع الحَاكم أو وفاته لم يكن أول ما خطر لرجال القصر والدولة ، بل كان أول ما خطر ثم فكرة الغيبة . فخرجوا في أثر الحاكم عدة مرأت ببحثون عنه ويستقصون أثره قبل أن يؤمنوا بمصرعه : ولبث الكرسيالخلافي شاغراً مدى سنة أسابيع حتى يوم عيد النحر والعاشر من ذي الحجة ) ، ولم بناد بالحليفة الجديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم قد لتي حتفه بصورة من الصور أوعلي الأقل لد ذهب الى غير ماعودة : بيد أن فكرة مصرعه مهماكانت الصورة التي صورتها. ومهما كان الذين نسب تدبيرها أو تنفيذها اليهم ، لم تكن فيما يبــدو من روايات العصرو أحاديثه ، حقيقة مقررة ، ولم تكن رأى السواد الأعظم من الناس . بل للد أشارت بعض الروايات التي سلمت بمصرع الحاكم الى صدى هذا الشك في مقتاد. فلرى ابن خلكان مثلاً يقول في ترجمة الظاهر ولد الحاكم مايأتي : • وكانت ولابنه بعد أبيه بمدة. لأن أباء فقيد في السابع والبشرين من شوال سينة إحدى عشرة| وأربعيائة؛ وكان الناس يرجون ظهوره. وينبعون آثارد الى أن تحققوا عندمه. فأقاموا ولده المذكور في يوم النحر. (١)

هذا وقد ألفي الدعاة الملاحدة ، أعني حمرة بن على وصحبه . في اختفاء الحاكم فرصة لاذكا دعوتهم وتغذيتها ، واتخذرا منهذا الاختفاء وظروفه الغامضة سنني جديداً للزع والارجاف : فرعموا أن الحاكم لم يقتل ولم يمت، وللكناء اختني أر ارتفع الى السها. . وسيعود عندما تحل الساعة فيملاً الارض عدلاً، وأضحى هذا الزعم أصلا مقرراً من أصمول مذهبهم. وقد انتهت إلينا في هذا الزعم، أي زير الغيبة والرجعة , وثيقة هامة بقلم كبير اللمعاة حمزة بن على ذانه ، وفيها يشرح الا ظروف هذا الاختفاء وبواعثه على ضو. دعوته وأصول مذهبه ، واليك ماجاء في 🦎 تلك الوثيقة الهامة التي تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعمها الى المؤرخ مادة للتأمل: يقدم إلينا حمزة رسالته بهذا العنوان ، نسخة السجل الذي وجمله معلقاً على ﴿ إِنَّ المشاهد في غيبة مولانا الامام الحاكم , وهي التي يفتتح بها رسائله في متن الدعوة

: |

2)

وأصولها حسيا نذكر بعد

<sup>(</sup>١) اين خليکان ۾ ١ ص ۾ ۽

ويؤوخ الداعى هذه الرسالة بشهر ذى القعدة حسة ٢١٩هـ، أعنى عقب الخشاء خاكم أو بعده بأيام قلائل، ويفتتحها بدعوة الناس الى المبادرة ، بالتوبة الى الله لعالى والى وابه وحجته على العالمين وخابفته فى أرضه وأميته على خافه أمير المؤمنين ، وأنه قد حبق إليكم ، أعنى الى الناس ، من الوعد والوعظ والوعيد من ولى أمركم بإمام عصركم ، وخاف أنهائكم ، وحجة باريكم وخليفته ، الشاهد عليكم بموبقات كم ، وجمع مااقرفتم فيه من الاعتمار والانذار ، ما فيه بلاغ لمن سمح وأطاع واهتدى ، بعاهد نفسه عن الهوى ، وآثر الآخرة عن الدنيا ، وأنتم فى وادى الجوالة تسبحون ، وفي فيه العندلال تخوضون و تاهور ، حتى تلاقوا يو مكم الذى كنتم به توعدون ،

وإن أمير المؤمنين قد أسبخ على انساس نعده ولم يفر عليهم شيئاً منها ، ولم يخل عليهم بحزيل عطائه ، ولم يشاركهم في شيء من أحوال هدده الدنيا ، نواهة عليه علم او وقضاً منه لها على مقداره و مكننه لأمر سبق في حكته ، وهو سلام الله عليه أعلم به د فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائهما لم ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم . . . ولم ثنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق و لا بعمل عامل منكم من أسلافكم . . ولم ثنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق و لا بعمل عامل منكم من أسلافكم . . ولم ثنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق و حسن عامل منكم من أسلام ولتحرفوا قدر ما خصكم به في عصره من لعمته وحسن منه وجمل لطفه ورحسانه ، وعظم فعناه دون من قد ساف من قبلكم ه

وأنه قد أجرى عليهم الارزاق والنعم من الذهب والفضة والخبل المسومة و الاقطاع والفنياع ، ورفعهم الى ذرى المراتب ، وشرفهم بأرفع الألقاب ، حتى غدوا سادة بكرن ويطاعون ، وعاشوا في فعاء ورغد ، فأقبلوا على الدنية واعتزوا بها ، وظنوا أبا سبيل الفوز في الآخرة ، وتظاهروا بالشاعة في حين أنهم متمكون بالمعصية ، أبا بقول الداعى :

أم من نعمه الباطنة عابكم إحباؤه نسخ الاسلام والايمان ، التي هي الدين عندانة وبه شرفتم وطهرتم في عصره على جميع المذاهب والأدبان ، ومعزتم من المنذ الاوثان ، وأبانهم عنكم بالذلة والحرمان وهدم كنائسهم ومعالم أدبائهم . . .
 واقادت الذمة إليكم داوعا وكرها فدخلوا في ديزانة أفواجا ؛ وبني الجوامع وشيدها وتمر المساجد وزخرفها ، وأقام الحج والجهاد، وعمر بيت أنة الحرام ، وأقام دعائم

الاسلام، وقتع بيوت أمواله و أنفق في سيله ، وخفر الحاج بعساكره ، وحفر الآبار ، و آمن السيل و الاقطار ، و عمر السفايات ، و أخرج على السكافة السدقات ، و ستر العورات ، و ثرك الظفات ، و رفع عن خاصتكم و عامتكم الرسوم و الواجبات ، و قسم الارض على السكافة شرأ شرأ ، وفتح لكم أبراب دعوته ، و أبدكم بما خصه الله من حكته ليحتكم عنى طاعته و طاعة رسوله و أرابائه عليهم السلام ، فشيئتم العلم و الحكمة و كفرتم الفضل و الدعمة ، و آثرتم الدنيا كما آثروها فبلكم بنو اسرائيل في قصة موسى عليه السلام ، فم يجركم و لى الله عابه السلام ، و غلق باب دعو، في قصة موسى عليه السلام ، فم يحبح كول الله عابه السلام ، و غلق باب دعو، و أظهر لكم الحكمة و فتح الكتاب في الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام ، ، و أمدكم بالاوران و الدواة و الحدر و الإفلام ، اندركم الذات ما تمضون به و تستبصرون . ، ، و الدواة و الحدر و الافلام ، اندركم الذلك ما تمضون به و تستبصرون . ، ، و

ثم يقول حزة بعد أن يستدرض أعمال الحاكم على هذا التحو [نهم أي الناس. لم يزدادوا إلا متلالا وإتما وتمادوا في غهمو جورهم؛ وينعي على الناس هذه النازلة الآلفة ويحذرهم من عوافيها ، ثم يقول مشيراً الى اختفاء الحاكم: ، فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المؤمنين خلاء الله عليه من عظم اسراف الحكافة أجمعين. ولذلك خرج من أوساطكم . قال الله ذو الجلالوالا كرام : . وما كان القايرة ب وأنت فيهم . . وعلامة عنظ ولى الله تعالى تدل على سخط الرب تهارك وتعالى ، فن دلاثل غيتب الامام غلق باب دعوته ورفع مجالس حكمته ، ونقل جميع دواري أولياته وعبيده من قصره، ومنعه عن الكذنة سلامه ، وقدكان بخرج اليهم من حضرته ، ومنعهم من الجلوس على مصاطب سفائف حرمه، وامتناعه عن الصلاة بهم في الأعِنا وفي شهر رمضان ، ومنعه المؤذنين أن يسلموا عليه وقت الاذان ولا بذكروه ، ومنعه جميع الناس أن يقولوا مولاتًا ولا يقبلوا له النراب. وأحاؤه جميعهم من الترجل عن ظهور الدواب ، ثم لباسه الصوف على أصناف ألوانه ، وركوبه الاتان ا ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة في موكبه . وامتناعه عن إناءة الحدود على أهل عصره، وأشياء كثيرة خفيت عن العالم، وهم عن جميع ذلك في غمرة ساهون. . . . ه و من ثم . فقد ترك ولى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه ألخلن أجمعين سدى ، يخوضون ويلعبون في التيه والعمى الذي آثروه على الهدى ،

ويختم الداعى وسالته الغربية بتكرار الدعوة الى التوبة والاستغفار، وأن يتبعه المؤمنون بأبصارهم الى الطريق التى سلكها أمير المؤمنين و وقت أن استشر، وأن يحتمعوا فيها بأنفسهم وأولادهم، وأن يطهروا قلوبهم، ويخلصوا نياتهم فله رب العالمين، وأن يتوسلوا اليه بالصفح والمغفرة وأن يرحمهم بعودة وليه اليهم ... والحذار الحذار أن يتفع أحد منكم لامير المؤمنين أثراً ولا تكشفوا له حتيراً، ولا نبر حوا في طريق يتوسل جميعكم ... فإذا أطلت عليكم الرحمة خرج ولى الله أمامكم باختياره راضياً عنكم، حاضراً في ألوساطكم، فواظبوا على هذا ليل نهار قبل أن تحق الحافة ويغلق باب الرحمة وتحل بأهل الخلاف والعناد النقمة ، وقد أعذر من أنذر ... الخ ،

ويؤرخ الداعيرسالته بذي العقدة منه إحدى عشر واربعائة ، ويتعد نفسه فيها بول دولة أمير المؤمنين ، ويذيلها بالحث على تسخها وقرارتها والعمل بما فيها (١) وهذا السجل يعتبر وثيقة مدهشة ، وربما كان بروحه وأسلوبه أقرى رسائل الدعاة وأهمها ، ومما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة وأسى ، واذا كنا لا استطيع أن نؤمن بأن الداعي يصدر فيه عن إيمان حقيق ، فانه ينم على الإفل عن براعة الداعي في عرض ما يريد أن يعتبره الناس أساسا لمفيدة مدهشة ؛ هذا لل أن هذا والسجل ، يعتبر وثيفة تاريخية هامة بما يقدمه الينا عن أعمال الحاكم وأصرفائه المختلفة في مادي، عهده شم في عاتمته

على أنه مما يلفت النظر أيتمنآ أن الروايات الاسلامية والنصرانية ، المعاصرة والمناخرة ، لا تشير أية إشارة الى هذا ، السجل ، الذي يقول لنا الداعي انه وجد منفأ على المشاهد ، ولو وقعت مثل هذه العلائية في اذاعة السجل بمساجد مصر له أغفلت الرواية الاشارة اليها ، ولعل الدعاة حاولوا اذاعته فلم يفلحوا ، وقد اشتدت عليهم وطأة المطاردة عقب مصرع الحاكم كار أينا فلاذوا بالاختفاء والاستنار ، وأصدر الظاهر ولد الحاكم بحله الشهر بالترؤ من ثلك المزاعم الخارقة حسيا نذكر بعد والى جانب هذه الوثيقة التي كتبها حزة بن على عقب اختفاء الحاكم ، والتي يحاول والى جانب هذه الوثيقة التي كتبها حزة بن على عقب اختفاء الحاكم ، والتي يحاول

 <sup>(</sup>١) لم يرد هذا السحل في محموعة دار الكتب والتي لدينا منها نسحة متوغرافية ( وهي مجفوظة برقم ١٩٩٧ خاته النحل) إذ يتقصها من أولها عدة أوراق ولكته يارد في مخطوط باريس ؛ ومنه كحمثا ونقلنا ما تقدم .
 أوضا أخيراً إلى الحصول على نصه الكامل ، ومنشره في نهاية الكتاب في قسم الوثائق

فيها أن يعلل هذا الاختفاء وأن يشرح بواعثه ، وأن يطمئن المؤمنين على رجمة سيده ومولاه ، توجد بين رسائل الدعاة و ثيقة عنوانها والغيبة ، تحس نفس الموضوخ من ناحية أخرى، وقد كنبت بعد اختفاء الحاكم بثلاثة أشهر عن لسان قائم الزمار أى الحاكم بأمر الله ) بقلم داع مجهول ، والفلاهر أن كانها هو المفتني أحد أكابر الدعاة وأحد والحدود الخسة ، حسما نوضح بعد: وقد وجهت الى أهل الشام عاصة، وفيها بذكرهم قائم الزمان بالعبد الدي قضوه ، وبحفرهم من الدجال الذي بزع أن الآلوهية انتقلت اليه ، والذي عامد الموحدين وحاصرهم ، ويقول ان الدين لاجم الاعد الامتحان ، ثم مخاطب الموحدين بقوله :

، معتبر الموحدين، أذا كنتم تتحققون أن مولاكم لاتخلو الدار منه وقد عدمه أبصاركم . . . وأذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذ أذا كانت المادة وأصباة أن النفوس الصحيحة ، فينظروا صورة الناسوت نظراً صحيحاً، وأذا كانت المادة من أنزا الإبالمية ومادة الناتاء والائس وشرائعهم فيفسد النظر وما ينظر ألا بشر

واعلوا معاشر الموحدين لمولانا الحاك المعبود سبحانه وتأزه عن الحدوا المعدود أن قائم زمانكم بطاليكم موقد شهدتم في مواثيقكم بعضكم على بعض تألم شرطتموه على نفوسكم . . . (١)

لم يشير الى أن كثيراً من الموحدين ارتدوا عما كانوا أقروا به وهو الاعترائم ر. بالوهيته ، ويحذرهم من سلوك هذا الطريق : ويشير الى ، اللجال ، ويقول إنه أنها أن الكثيرين بسبب عبادة الحاكم : وإن المولى غنى عن عبادتهم ، وانما هي أعمال أن الله عليهم . ثم يقول : ، ألم تعلموا أن مولاكم يراكم من حيث لا ترونه .. محشر الاحوال الا أحسنوا ظنكم بمولاكم يكشف لكم عن أبصاركم ما قد غطاها من سو، ظنكم ، حد

ويلوح لما أن هذا ، الدجال ، المشار اليه في هذه الرحسالة آنا هو عبد الرحم الر ابن الياس ولى العهد ، ووالى الشام ؛ فقد اشتند في مطاردة الدعاة ، حينها ضرف بنه دعوتهم بالشأم ، وفتك بكثير من أتباعهم وأنصارهم ، وهو ما تشير اليه الرحم إلى تلك هي النظريات والشروح الغربة التي لجأ اليها الدعاة السريون لتفسير الحام الت

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في المحموطة المحموطة بدار الكتب برقم عما الدالنجل، والمجموطة الحمل رقم ٢٠ عظائد النجل مع شرح لها

الحاكم وغيته: ولا ويب أن اختفاء الحاكم على هذا النعو الفجائى كان ضربة شديدة الدعاة ؛ فقسد كان الحاكم ملاذهم وحاميهم ، وكان شخصه محود دعوتهم وعماد مزاعمهم ؛ فلما اختنى الحاكم الهارت الدعوة في مصر بسرعة ، وتفرق الدعاة في عنلف الأنحاء انقاء المطاردة ؛ ولكن الدعاة ألفوا في هذا الظرف ذاته مستنى جديداً لدعوتهم ؛ فقد اختنى الحاكم ولكن الى رجعة ، وليسعلى المؤمنين أن يعرفوا أن اختنى وكيف اختنى ؛ ولكن عليهم بالصلاة والاستغفار حتى يرضى عنهم ، ربعود إليهم عند ما تحل الساعة ؛ ذلك لانه اختنى خطباً عليهم الم أمعنوا فيه من الأثام والحطايا ، ولن يظهر الا عند ما تصفو قلوب المؤمنين وتصفو نياتهم ؛ وفي دنا الاختفاء ذاته ، دليل ساطع على ألوهيته وخارق قدرته ، وهو في السهاء أو في دنا الاختفاء ذاته ، دليل ساطع على ألوهيته وخارق قدرته ، وهو في السهاء أو في الرض روح بلا جسم ، بشرف على عماده ، وإنه ليراه من حيث الإيرونه ، ا

هذا وقد مضي الى اليوم علىمصرع الحاك تسعاثة وخمسة عشرعاها ، ولا يزال المرحندون يؤمنون برجعته ويرقبونها ؛ ولم يقل انا الصفاة أتى ومتى تنكون هذه الرَّحِمَةُ مِن عَالَمُ الْأَبِدِيةِ ، وكل ماهـُثالِك أن حمرة يقول للنَّوْمَتِين في وسالتُه الشهيرة . وإنه متى أطلت عليهم رحمة الله خرج ولى الله إمامهم باحتياره واضيأ عنهم حاضراً في أراساطهم . . ، ويكرر الدعاة هذه الأشارة الغامضة الى مثول الحاكم ورجعته في ب السائلهم، ولا سيما رسالة الغيبة التي أشرة إليها ، فيقولون : ، إن مولاكم لا تخلو منه الله وقد عدمته أبصاركم ، وإن مولاكم يواكم من حيث لاترونه ، ، أحسنوا 😥 شكم بمولاكم بكشف لسكم عن أبصاركم ماقد غطاها من سوء ظنكم ، وأمنالها من ولا الشارات والعبارات الرمزية الغامضة ، وخلاصة مزاعمهم في ذلك هو أنه متى ، أخلت الساعة ، يقوم جند الموحدين من ناحية الصين ، ويقصدون الي مكه في كتائب رَجْ مِرْارَةً، وَفَي غَدَاةً وَصُولُمُ يَبِدُولُمُ الْحَاكِمِ عَلَى الرَّكَ الْمَالَى مِنَ الْكَجَّة ، وهويشهر الرَّهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا مُذَهِدًا ﴾ ثم يدفعه الى حزة بن على فيقال به الكلب والخنزير وهما عندهم ﴿ إِنَّا النَّاطِقِ وَالْإِسَاسِ ؛ ثم يَدَفَعَ حَرَّةَ السِّيفَ اليَّحَدُ وَالْـكَلَّمَةِ، وَهُو أَحد الحدود اخلاً عمة ، وعندئذ بهدم الموحدون الكعبة ويسحقون المسلين والنصاري في جميع أنحاء إلاض، ويملكون العالم الى الابد، ويبسطون سلطانهم على سائر الأمم: ويفترق الس عنداند الى أربع فرق : الأولى الموحدون وهم ، المقبال ، أو إنه المقلا. ي ،

والشاتية أهل الظاهر وهم المسلمون والبيود ، والشاللة أهل البياطن وهم النصارى والشيعة ، والرابعة المرتدون وهم ، الجهال ، ، الجهالاء، ؛ ويعمد حمزة الى اتباع كل طائفة غير الموحدين فيدمغهم في الجبين أو البيد بما يميزهم من غيرهم ، ويفرض عليهم الجزية وغيرها من فروض الذلة والطاعة ؛ وأما أصحابه فالعقلاء منهم يصبحون أرباب السلطة والمال والجاه في سائر أنحاء الأرض (١)

والظاهر أن هذه المزاعم الآخيرة في حق أبناء الآديان الآخرى مستمدة من أقوال حرة ذاته في رسالته المسهاة ، النهاية والبلاغ في التوحيد ، إذ يقول : ، وعن قريب بظهر مولانا جل ذكره سيفه بيدى ، ويهلك المارقين ويشهر المرتدين ويجعلهم فضيحة وشهرة لعيون العالمين : والدى يبقى من فضلة السيف تؤخذ منهم الجزبة وهم صاغرون ، وبلبسوا الغيار وهم كارهون ، الها

تلك هي نظرية الدعاة السربين ومزاعهم في غيبة الحاكم وفي رجعته ، وهي نظرية في منهى الاغراق والجرأة : بيد أنه لاربب في سخفيا : وقد ألفي الدعاة الله انهيار دعوتهم في مصر ، ملاذا لهم في الشام ، فوجهوا اليها أنظارهم ، وحاوله بشروحهم ومزاعهم الجديدة أن يستبقوا ولا. شبعتهم وأنصارهم هنالك، ومازالت ثمة بقية من شيعتهم الى بوما وهم طائفة الدروز

يد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا في فطريتهم الجديدة ؛ فقد رتبوا فكرة اختفاء الحاكم ورجعته على فكرة فديمية هي فكرة بعض غلاة الشيعة في المهتز المنتظر ؛ ومنذ عصر على بن أبي طالب نقبوأ هذه الإسطورة مكانها ؛ ويزعم هؤلاء الفلاة ، وهم الرافعة . أن عليا لم يحت ، ولكنه حي غائب عن أعين الناس مستقر في السحاب ، صوته الرعد ، والبرق سوطه ؛ ومنهم من يقول مثل هذا القولي في المحد بن الحنفية ، وانه مستقر في جبل وضوى من أعمال الحجاز ؛ ويقولي آخرين وهم الإثنا عشرية إن هذا الامام المنتظر هو محمد بن الحسن العسكرى (وهو أبتنا من ولد على) وانه لم يحت ، ولكنه اختنى وغاب عن الانظار ، ولا يزال محتفيا لي

 <sup>(</sup>٩) قصدًا هذه الشروح الا نبيرة عن كتاب عنظوط عن طوائف لبناد لم يعرف مؤلفه وهو محفوظ إله.
 الكتب وقر ١٩٩ م.

 <sup>(</sup>٧) توجد هده الرسالة في بمحوعة دار الكتب ( رقم ١٩٣٧ عقائد النحل ) ، وحدود الى احداثها عشرياتها بعد

آخر الزمان، ثم بخرج قيملاً الارض عدلاكما ملئت جورا (١)

فالقول باختفاء الحاكم مستمد من هذه الاسطورة القديمة ؛ وقد كانت هذه الاسطورة ، أعنى أسطورة الغيبة والرجعة ، وما يكتفيا من الرموز والغموض ، مبعث الحفاء دائما ؛ وكان هذا الحفاء ذاته مبعث الحضوع والروع في المجتمعات الساذجة المؤمنة ؛ وكان مبعثا لا كثر من دعوة بالنبوة والامامة ؛ بل كان مبعثا لدعوى الالوهية ذاتها ؛ أليس منتهى الحفاء والروع أن يقيض الحاكم علىهذا النحو ال حبث لا يعلم أحد ؟ وقد رأى الدعاة أن يستغلوا هذا الحفاء في تأييد دعوتهم وأن يبنوا بين المؤمنين جوا من الرهبة والحشوع لذكرى ذلك الذي اختنى ليعود من تعين الساعة : ، والذي يرى ولا يرى ،

على أن هناك نقطة غامضة في موقف الدعاة إزاء هذا الاختفاء إذا سلمنا بأن خاكم اختفى ولم بقشل : ذلك هو الدور الذي يحتمل أن يكون قد أداء الدعاة في هذا الاختفاء لا وهل ديروه أو اشتركوا مذا الاختفاء ذاته ، فهل للدعاة بد ما في هذا الاختفاء لا وهل ديروه أو اشتركوا في تدبيره ؟ أليس من المحتمل أن يكون الدعاة هم الذين أقنعوا الحاكم بان يختني تفوية للدعوة ، و تمكينا للزعم بألوهيته لدى الأولياء والكافة؟ بل نستطيع أن تتساء أبيسا ، أليس من المحتمل أن يكون الدعاة قد فكروا في اغتيال الحاكم خدمة لدعوتهم بأنهم ديروا مؤامرة لاغتباله أو اشتركوا في تدبيرها واستطاعوا أن يحكوا تدبير بأنهم ديروا مؤامرة لاغتباله أو اشتركوا في تدبيرها واستطاعوا أن يحكوا تدبير بأنهم ديروا مؤامرة لاغتباله أو اشتركوا في تدبيرها واستطاعوا أن تحكوا تدبير بأنهم ديروا مؤامرة لاغتباله أو اشتركوا في تدبيرها واستطاعوا أن تحكمة ألبلا لكل بواناه ولا تبعد فلكرة الجريمة عن أولئك الذين اجترأوا على زعم الالوهية البشرية وسنكوا في سبيلها دماء الأبرياء : بيد أن هذه مسائل يحيط بها الظلام المطبق، ولا بغدم الناريخ إلينا عنها أمة لحمة أو ضياء ، ومن المشتحيل أن نعاملها بأكثر من بغدم الناريخ إلينا عنها أمة لحمة أو ضياء ، ومن المشتحيل أن نعاملها بأكثر من بوض عارضة ، وستبق أبد الدهر على التاريخ لفزآ مغلقاً

يد أنه من الغريب أن تلق هذه الفروض المفرقة سيلها الى دوائر البحث الحديث. نرى المستشرق ميللر مثلا يأخذ بنظرية اختفاء الحاكم ويعلق عليها بما يأتى ، و أما أن أخته قد دبرت قتله لخوفها من تنفيذ وعيده لها بالقتل ، فهو حديث خرافة ،

<sup>(</sup>١) أن خليرن، القدمة س و٢١

والواقع أن مصيره لم يعرف قط ، وعندى أنه طبقاً لكل ما تعرفه من حباته ، قد رأى استحالة تحقيق مبادئه فى مصر . فاعتزل الحياة واختنى فى مكان ما ليقضى حباله بعيداً عن الانظار لمكى يعتقد أفصاره على الاقل أنه هو ، الناطق ، حقيقة ( ناطؤ الزمان ) وأنه سيمود من رمسه آخر الزمان فى شخص الامام أو المهدى ؛ وهذا ما لا يزال ماثلا الى اليوم فى عقائد الدروز ، (١)

أما نعن فما زلنا ترجع نظرية المؤامرة والجريمة : وسواء أكانت المؤامرة من تدبير ست الملك ، أم من تدبير ابن دواس ، أم كانت من تدبير الدعاة أنفسهم، وسواء أكان الذي ارتكب الجريمة هم عبيد ابن دواس ، أم البدو الذين اعترضوا الحاكم ليلة اختفائه ، أم آخرول لم يعرفوا : وسواء أكانت البواعث السياسية أم الواعث الدينا من الواعث الدينا من الواعث الدينا من الواعث الذينا من الواعث الذينا من الموايات وانقر الن على أن الحاكم قد زهن ضحية الجريمة ، يرجع في نظر تاكل فرص أخر عما استمرضنا

وليس من المستحيل أيضا ، أن يكون الحاكم قد الحتنى من تلقاء لفسه أو بتحريض الدعاة لبواعث أو مشاريع خيالية أو جنونية قاست فى نفسه : ببد أن هنا الفرحن يبدو فى نظرنا من الضعف والاغراق بحيث لانجد له موضعاً من النارخ

هذا والظاهر أن فيكرة اختفاء الحاكم بأمر الله البلت مدى حين تردد بين أولا وأخرى حتى أو اثل عهد المستنصر بالله ، أعنى بعد وقوع الحادث بنحو ربع في ا وقد أشرنا فيها نقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذي قسمى ، بأبي العرب ، وزع ج أنه الحاكم أم نوارى بعد ذلك ، بيد أن عنائك قصة أخرى من عنها النوع كادت أن تحدث فتنة حقيقية ؛ فني رجب سنة ١٤٤٤ ه ( ١٠٤٣ م ) في أو الل عبد المسانط ظهر بمدينة مصر شخص يدعى ، سكين ، كان يشبه الحاكم في بعض ملائمه ، وأنتي أنه الحاكم ، وأنه بعث بعد موته وعاد من غيته ؛ وقد كان سكين من عصبة الدة السريين منذ أيام حمرة ، وقد وود ذكره في بعض رسائلهم حسبها نذكر بعد والظاهر أن الدعاة أو ادوا بدفعه الى صده المفاهرة أن بحاولوا اللارة الفتة الى

Von Muller: Ibid: I. p. 633 (4)

خدت ، وأن يطبقوا فبوءاتهم وما بشروا به فى وسنائلهم من وجعة الحاكم بصورة علية : فالتف حوله فل الملاحدة من شبيعة الدعاة الذين يعتقدون أو يتظاهرون الاعتقاد فى هذه الحرافة : وفى ظهر يوم سار سكين وأصحابه الى القاهرة وقصدوا الى القصر الكبير ، ولما حاول الجند منعهم نادى الملاحدة بأنه الحاكم . قد عاد من غيته ، فارتاع الجند مدى لحظة ثم ارتابوا في الدعى فقبضوا عايم ، وحلوا على صحبه ، وانسقبك المو بقان فى معركة حامية صحب لها أوجاء القصر ، وفتل من الملاحدة عدد كبير وأسر البافرن ، وصلب سكين وأصحابه وفتلوا بالنبال شر قتلة (١)

وكانت هذه أخر مظاهرة من نوعراً ، ولا نسمج بعد ذلك شبهناً عن أوثالاً، الدياة الملاحدة أو دعوتهم إنصر ، ولا نجد بعد ذلك أثرًا لاستداورة غيبة الحاكم أو رجعته الاتى الشام حيث استقرت الدعوة في بعض أنداله ووسخت حتى يومناً

<sup>(</sup>۱) الالالبراع والسيارون وأوانسا ع مرسودي

# الفضل كحادى شر

### عصر الخفياء

عصر الحفار في مصر الاسلامية الشبه بيده و بن عصر الشفار الاورى ، ما يحيط بالدولة الفاطمية من الصوحى والشفار الشاح الحلفار الفاطمين بهذا الملون الحق ، ما يفول المعوف في كتابه الى الفرمل ، شدم الحلفار العاطمين بأمور النب والشحم ، فعض روا يات في طلاء حفار الرسوم العاطمية وعالس الحكمة ، عصر الحاكم قروة الحفار ، الشعف بالمحبوف والحارف ، ما يقول الحاكم وجواسسه ، ميون الحاكم وجواسسه ، العنمار الحاكم عامل في الاكار المحال ، عصر الحفار الاستلامي وعصر الحفار الاكورى ، العامل في الاكار المحال ، العامل في الكار المحال ، العامل في المحار ، العامل في المحربين المح

كان عصر الحاكم بأمر الله ذروة الحفاء في تاريخ مصر الإسلامية : ولانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية يحيط بها الحفاء من كل ناحية ، ولانه من حولها الدهشة والروع في كل تصرفانها العبامة والحاصة . ويلازمها الحفاء لا في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن في الحياة الاخرى أبضاً . حيث تغادر هذا الله في ظروف كالاساطير ؛ وذهن هائم مضعارم ، إنا أنه يهبط في تصرفاته أحياه في ضروب مثيرة من النظرف والتناقض والشذوذ ، فانه بر تفع أبضاً الى ضروب من المحكمة والسمو تحمل على التقدير والتأمل ؛ وكانت هذه الشخصية العجية تابيغ من خفاتها على المجمع الذي تقيض على أقداره ومصابره ، وتنفيع العجر تعاليمها العجيب

ولقد كان النصف الاخير من القرن العاشر الميلادي ( النصف الأخير من الفرن الرابع الهجري ) عصر الحقاء في مصر الاسلامية ، كاكان القرن الثامن عشر عم الحقاء في أوربا : وكما امتاز عصر الحقاء الحديث بالتعلق بالمجمول والحارق، والتعلق الى مدارك الغيب ، وذيوع الدعوات الالحادية ، وقيام الجمعات السرية المختلفة فكذلك يمتساز عصر الحقاء في مصر الاسلامية ، بنزعة الى استكشاف الغيا وإحياء عصر الخوارق ، وقيام الفرق الدينية السرية ، وبث الدعوات الالحادية المنزقة ، ويرجع هذا النشابه بين العصر بن الى ظاهرة الريخية معروفة هى أن عصور الحفاء في جميع مراحل التاريخ تلتق جميعاً على اختلاف الظروف والاحوال في نقطة واحدة هى التعلق بالحارق والمجهول ، وهى قيلة يتجه اليها الذهن البشرى في جميع العصور والمجتمعات

قامت الدولة الفاطبية بالمغرب في ظروف غامضة : وكانت إمامتها تمرة دعوة سربة يغمرها الحفاء والريب : وكان أول خلفاتها عبيد الله المهدى ، شخصية غامضة لم يستضع الناريخ أن يفف على حقيقتها أو يتفصى فسبتها : وقدمالفاطميون الى مصر بحيط بهم و بأصلهم و نسبتهم و غاياتهم نفس الغموض و الريب : وقد كان هذا الحفاء لذى يغمر هدد الدولة الفوية من أسباب فوتها و انسامها في نظر الكافة بميسم الفدرة الحارقة

وبدت الحلافة الفاطمية منذ قباميا عصر في سنة ٢٩٩٧ هـ بهذا المظهر الحناص، وهبت على المجتمع المصرى في أواخر القرن الرابع ريح من هذا الحماد الذي تنفله الخلافة الفاطميون بحرصون على الانشاح بهذه الحجب الفائمة التي لا تنفذ البها أنصار السكافة . ولا تكشف عما ورادها من المفاصد ؛ بل لقد كان هذا الثماقي بالحفاء يتخذ في أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية ، فنجد الخلفاء الفاطميين يدعون معرفة الفيب ، ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع الى ما فوق البشر ١١١، وفي الكتاب اللذي وجهه المعز لدين الله الى زعيم الراحة ، ففيه يقول المز مشيرا الى أدلة امامتهم ما بنصح عن هذه الدعوى مراحه ، ففيه يقول المز مشيرا الى أدلة امامتهم ت ، وكل ذلك دلالات لشا ، بمفدمات بين أبدينا ، وأسباب لاظهار أمراز ، هدابات وآبات وشهادات وسعادات فسيات ، ألحيات أزليات ، كابنات مفشآت ، ببديات معيدات ، فما من ناطق لاطق فطق ولا أي بعث ولا وصى ظهر إلا وقد أشار البنا ، ولوح بنا ، ودل علينا في كتابه وخطابه ، ومادا أعلامه ، ومرموز كلامه فها هو موجود غير مصدوم ، وظاهر وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعل ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا ألاعل ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا الاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا الاعلى ، ثم يقول : ، وليعلم وباطن يعلم المناء المناه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا المناه المناه ولا ولات المناه المناه المن المناه المن المناه ا

i.

<sup>(</sup>۱) این خلکان ج و صرب

من الناس من كان له قلب أو الني السمع وهو شبيد ، أن كامات الله الازليات. وأسماؤه النامات، وأنواره الشعشمانيات، وأعلامه النيرات، ومصايحه البينات. وبدايعه المنشآت، وآياته الباهرات، وأقداره الناقذات، لا يخرج مثا أمر ولايخاو منا عصر ، (1)

وكان هذا الاطلع الى مدارات الغيب بهدو فى تسغف الحلفاء الداطه بين بالفلك والشجم دوكان المعز و ولده العزيز يشغف كلاهما برصد النجوم واستقراء ها وراءة من الأحداث : ويروى أن المعز وفف أثناء ساحثه فى استقراء النجوم والطوالم على ، قشع ، فى طالعه يقتصى اختماء عن وجه الأرض حولا كاهلاء وأنه نزن فعلا على اشارة النجوم ، فاستخلف ولده العزيز عنى العرش ، ثم اختنى تحت الأرض في سرداب صنعه لذلك ، واستمر في احتماله سنة كاملة ، وكان المغاربة ، وهم أولياء الدولة الفاطنية ، اذا وأو أغام سارا ، ترجل الدارس منهم الى الارض وأو أن بالسلام يشير الى أن المعز فيه : شم حرج المعز بعد احتفاله و أد أماط به سباح من الرصة والحدوم ٢٤)

وعما يروى أيضا في دعوى الحالم، الداخليين في المقدرة على استكشاف الغيب، أن العزيز عالله صعد المنبر ذات يوم فرأى رفعة كتب فيها :

> بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقه إن كنت عليت علم غيب فقل أما كانب البطاقه

رروى أنا المعربة أنه اعلى عن كتاب عنيق عبراه ، وصية الاعام العرب الغيب والطامرات السحرية أنه اعلى عن كتاب عنيق عبراه ، وصية الاعام العرب الله لولده الحاكم بأمر الله و بالناول فيه مؤلمه في كر الطسيات المحتافة التي رصدت على أبواب القصر الفاطمي وما أودع فيها من الفوة الروح بية الفير الاعداء وجحق المنافلين ، وبنقل الينا المقربين أيضا قصة طلس وجد أبام القائم بيرس في بناء بعض أبواب القام الفاطمي القديم ، وهو عبارة عن صنر نحاسي صغير بجلس على كرسي أفيم فوقائلة عرمية ، وبهده صحيفة بها كتابة بنامة الفيطية القديمة ، فلما ترجمت وجد أنها طلم عرمية ، وبهده صحيفة بها كتابة بنامة الفيطية القديمة ، فلما ترجمت وجد أنها طلم

<sup>(</sup>١) القاط الحفارس ١٩٥٥ و ١٩٣١ و ١٩٠١ وقد ألت نصر هذا الكتاب في قدم الرئالق لااهميته -

<sup>(</sup>٣) حرآه الزمان (انحصوش) وراخ رالمندر به د والله النجوم الراهرة ج برص بأنوا ن الاثهر جرام ١٣٠.

عشع للظاهر بن الحاكم، وبه رقى وعزائم ودعوات الى الله بحراسة مصر والغورها وصرف كيد الاعداد عنها (١١)

بل كان الحفاء يغمر وسوم الدولة العاطمية ووسائلها وخططها: وقد رأينا كف عديت الخلافة الفاطعية منذ استفرارها بمصر بتنظيم دعولها المذهبية السرية وبها، وكيف كانت هذه الدعوة تلتى في بحالس الحكة. أحيانا بالفصر وأحيانا بالجامع الازهر، وكيف كان بشرف على القائها قاضى القضاة نفسه، ثم داعى المعاة الذي يليه في المرتبة والمنصب. وإذ كانت الحكمة في تلك العصور لعني نوعاً منالفد فة الحرف فان بحالس الحكمة كانت حسم نبين بعد مزيخا من الشروح الدينية الذهبية، والفلسفة الإلحادية، وكانت لدقها وخطرونها تحاط بسياج من التحفظ والشكم لاينفذ البه سبوى الحاصة من ذوى الأذهان الحربة الفاطمية، واحتشد والشكمة في عبد الحاكم بأمر الله، فقدت مئوى الدعوة الدربة الفاطمية، واحتشد عبا الدعاة والنقباء السربون من كل ضرب، وظهر في أو اخر العبد حزة وشبعته بها الدعاة والنقباء السربون من كل ضرب، وظهر في أو اخر العبد حزة وشبعته بهشرون بدعوتهم المغرفة، وغمر المجتمع المصرى سبل من هذه الدعوات الالحادية الخبية ؛ وشخصية الحاكم من وراء ذلك كله نزداد تعقيداً وخفاء وتبث من حولها الذهبة والروع

والهدكان عصر الحاكم بأمر الله فروة الخفاء في تاريخ مصر الاسلامية: ولم الزهر الدعوة الى الحفاء والشغف به ، والتطاع الى انجهول والحارق قدر ازدهارها في هذه الفترة الى ذاعت فيها الدعوات السربة فيوعا غربا ، ونفلت الى الطبغات الدنيا من المجتمع بعد أن شمات الفيقات العليا: وكان الحاكم نصه إمام هذه الحركة بغنيها بتصرفانه وقدوته وغربب أطبواره : وكان هذا الذهن الحائم المتنظرم كالملافة أشد ما يكون شغفا باستقراء النجوم واستكشاف الغيب : وقد أنشأ الحاكم بفلاة المقطم منزلا عاصا بخلو به ورصداً يرصد منه النجوم : وقد وأبنا كيف كان الحاكم بكثر الحروج لبلا الى وي المقطم والى فضاء البرية ويستطلع النجوم ويهم في استقرائها ، وكيف أنه حسما تقول الرواية خرج الى الجبل لبانا اختفائه ويهم في استقرائها ، وكيف أنه حسما تقول الرواية خرج الى الجبل لبانا اختفائه ويهم الوفوف على أمر في طالعه تبأنه به الكوا كب ، والرواية في ذلك طائفة من يدفعه الوفوف على أمر في طالعه تبأنه به الكوا كب ، والرواية في ذلك طائفة من

<sup>(</sup>۱) الخطاج باس ۱۹۹۱ (۱)

الاساطير ، منها أنه كان يخدم زحل وطالعه المريخ ، ويسقك الدماء تقرباً اله. وأن الشيطان كان يتشبه له في صورة هذا الكوكب ويخاطبه في أمور كثيرة : وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الاسود ، وأطلق شعره حتى نزل على أكتافه ، وجنع الى التقشف والزهد (١) : وفي هذه الاساطير التي ترجع الى عصر الحاكم ذاته ما يفصح عماكان يشمر هذه الشخصية المدهشة من ألوان الحفاء المثير المروع معا والظاهر أيضا أن الحاكم كان يعمل على إذكاء هذا الحفاء المحيط بشخصه بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والمخبرين يطوفون

بأساليب منظمة. ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والمخبرين يطوفون بالاسواق والدور وانجالس بالليل والنهار، ويرفعون اليه أخبار النساس وما يقع في جنبات مصر وبين الاسر من ختى الحوادث والاسرار، وكان يستعين في ذلك بالنساء ولاسيما العجائز، فكان وقوفه على هذه الانباء الحقية مما يئير الدهشة وبحمل البسطاء على الاعتقاد في عارف مقدرته (11)

وكان الحاكم بشجع الفلكيين والمنجمين ويعدق عليهم عطاء ؛ ولكن الظاهر أن ربح الحفاء والتطلع الى مدارك النيب وصلت فى سنة ع ، ع ه الى حد من الاغراق الذى بدر بالفوضى ، وخشى الحاكم من عواقب هذا الشغف بالتنجيم ، وسيطرة المنجمين على عقول الكافة ، فأصدر بجلا بتحريم صناعة التنجيم والكلام فيها ، وأن ينتى المنجمون من المملكة ؛ وقد وأينا كيف استغاث المنجمون بقاضى الفضاة ، فعقد لهم التوبة من هذه الصناعة المربة ، وأعفوا من قرار التنى

ثم كان اختفاء الحاكم في نلك الظروف التي تشبه الاساطير في محموضها وخفاتها وانعدام كل أثر يدل عنى مصيره أو يلق ضوءا حاسها على ظروف اختفائه أو مصرعه ، فكان ذلك عاملا جديدا في إذكاء شفف الحفاء ، والتطلع الى ما وياء الغيب ، وإذكاء الدعوات السرية المفرقة التي اتخفت من هذا الاختفاء مستن جديدا لمزاعمها وأساطرها

كان اختفاء الحاكم نهاية النهاية ، وذروة الدروة ، في هذا الحقاء المغلق الذي لبت يغمر حياته ، ويطبع كل عصره ، ويثير في هذا الأفق المزعج ظلمات فوق ظلمات

 <sup>(</sup>١) المخطوط البكنسي المشاراتيه ، والنجوم الزاهرة (عن مرآة الزمان) ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٧) انخطوط الكائسي ، والماكين ابن تعميد ص ١٥٩

وبعد فأنا نجد تماثلا عجيبا بين خواص هذه الفترة المدهشة من تاريخ مصر الاسلامية، وبين خواص عصر الحفاء الحديث الذي يملا صحف القرن النامن عشر بأعجب الروايات والسير، فقد احتشد في هذا الفون طائفة كيرة من الدعاة السربين الذين يتشحون بأثواب الحفاء المغلق مثل بعقوب فرنك أو (البارون فون أو فنباخ) ويوسف بلسامو (أوكا جليوسترو) والكونت سمل جرمان، والدكتور فوك، وغيرهم من أقطاب الدعاة والمشعوذين السربين ؛ وقامت جمعيات سرية عديدة في ألمائيا وفرنسا، وذاعت محاف الدعاة المنامة ونفيات المونية ) في جميع أنحاء أوربا؛ وحبت على المختمات الاورية ريخ شاملة من الحفاء، ونفذت الى كثير من نواجي الحياة العامة والخاصة معا، وأحدثت هذه الموامل الحقية الفامضة أثرها في كثير من حوادث المصر السياسية والاجتماعية

ومع أن أولتك الدعاة السربين الدين ظهروا في أوربا في هذا العصر، لم يذهبوا الى حد الدعوة إلى النبوة أو الألوهية ، كما وقع في عصر الخفاء الاسلامي ، فانهم عيما سلكوا نفس المنهج الذي بملى به الخفاء في كل عصر ، فتحدثوا عن استكشاف النب ، وعن المجهول والخارق ، وعن سر الحياة والموت ، وعن الحلود في هذه الدنيا؛ وكان بعضهم مثل كاجليو سترو بزع النفاذ إلى أسرالو النب ، وبعقد لذلك جلسات مان بقوم فيها بعض الرسوم الشرقية القديمة : وبعضهم يزعم الحلود كالكوتت مان جرمان ؛ وكان هذا الداعية المشعوذ يزعم أنه عاش قرونا ، وأنه عاصر كايوباتو ، منظم ملوك أوربا في مختلف المصور ، وغير ذلك من المياع الحارقة ؛ وكانت هذه منظم ملوك أوربا في مختلف المصور ، وغير ذلك من المياعم الحارقة ؛ وكانت هذه المراعم على غرابها وطابعها الحرافي تلفي لدى الكافة ذيوعا كيرا ، فتذكى خيالهم ، وثير فهم الدهشة والروع

وإذا تأملنا فظم الجمعيات السرية التي قامت في هذا العصر ، ألفينا بينها وبين نظم الدعوة الميمونية والدعوةالسرية الفاطعية ومرانبها شبها عجيباً (١)، سواد فيالندرج في المراتب أوتحرى الغايات والمقاصد الالحادية ، أوحشد الدعاة والمؤمنين ؛ ويرجع

 <sup>(</sup>١) متحدث عن الدعرة الميسونية والدعوة السرية الفاطمية بالماضة في القسم اثناني من هذا الكتاب

ذلك بلا ريب الى أن كثيراً من هذه الجمعيات والفرق السرية الاوربية كانت تسنق معظم نظمها وأصوطما مرس الفلسفة والدعوات البهودية المختلفة ، وأن الدعوات البهودية كانت بدورها تستنى من المنشرق أو أنها كانت ذات أثر كبير في توجه حركات الحف المشرقية

يد أن هناك فارقا جليا بين العصرين، فقد كانت دعوة الحفاء في المشرق بغلب فهما العنصر الروحي ، وكانت تميل الى حشد الاولياء وتنكوين العقائد والمبادي. قبل كل شيء: ولكنها كانت في الغرب يقلب فها العنصر المادي ، وكانت أكثر ميلا الى اجتناء الفرات المادية الكتاب الثاني الدعوة السرية الفاطميـــة

# الفصيل لأول

### مجالس الحكمة ومراتب الدعوة

الإلى مة عاد السياسة الدعوة المدهية . حرص الخلافة القاطعية على مقرما المعتوى التجاؤها الى سلاح الدعارة السيامية المدعوة الدعوة السرية . السيامية بهدة الداعوة الدعوة المدعوة الدعوة ا

- 1 -

فعرض الآن إلى ناحية أخرى هي أخطر تواحي عصر الحاكم بأمر الله ، وأخطر تواحي العصر الفاطني كله : وقد آثر تا أن شركها جاجا خلال التحدث عن الحاكم وعن حوادث عصره ، وأن نعالجها في قسم خاص بها

تلك هي خواص السياسة الفاطمية الدينية ، وأسرار الدعوة الفاطمية المذهبة. ووسائلها وغاياتها

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية في ظروف غامضة ، والشخ الحلفاء الفناطميون شوب الامامة الدينية ، وردوا نسبتهم الى على بن أبي طالبا وفاطمة ، ومساق امامتهم الى اسهاعيل بن جعفر الصادق من ولد الحسن بن على ا ومن شم كانت تسميتهم أيضاً بالاسهاعيلة : وكانت هذه الامامة ملاذ البياء الفاطمية وعمادها لدى الكافة : وكان الحلفاء الفاطميون بحرصون جد الحرص ع صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر ثوائها بمختلف الوسائل : وقد استطاعت الخلاة الفاطعية أن تجنى غير بعيد ثمرة كفاحها وظفرها ، فبسطت ظلها بعد افرينة على مصر والشام والحرمين ؛ وكان هذا الانصوار تحت لوا. الخلافة الفياطمية يتخذ قبل كل شيء لون الظفر السباسي : يبدأن الخلافة الفاطمية كانت تحرص على أن تحقق ظفرها المعنوى إلى جانب ظفرها المادي ، وأن نغزو عقائد المجتمعات التي يدفيها الفتح أو تحملها السباسة على الانصوار تحت لوائها ، ومن ثم كان فصاط الخلافة الفاطمية في بث دعوتها المذهبية وفي العمل على توطيد دعائمها ، وتمكين توردها المعنوى إلى جانب سلطانها السباسي

ولما استقر الفاطعيون بمصر ، وغدت مصر منزفم ومنوى ملكهم ودولتهم، نعرت الخلافة الفاطعية بالحاجة الى مصاعفة جيودها المذهبة وذلك أنها في نجد في مصر وكا وجدت في قعار المغرب الساذجة مهدا خصب لدعونها ، بل ألعت في مصر عنها متمدنا عركته الاحداث الدينية والسياسية . فكان عليها أن تتوسل لغزوه الل الوسائل السياسية والمسكرية: وفي يكن عنهاد خلافة الفاضية في بك دعوتها على سلاح العشريع فدر اعتهادها عني اللحاية السرية وغزو الاذهان بطرق منظمة ؛ لام إذا كان العشريع وسيلة لسيادة اللكافة وتحقيق العاطفة الفناهرة ، فإن الدعاية منكات الدعوة السرية أنفذ وسائل العاطميين الى نبوء الملك : فلها جنوا تمان ما الأولى ، كانت الدعوة السرية أنفذ وسائل العاطميين الى نبوء الملك : فلها جنوا تمان ما الرائز الاقطار الاسلامية : وكانت مصر مثل ملكهم وخلافتهم ، منبر همده الراسائر الاقطار الاسلامية : وكانت مصر مثل ملكهم وخلافتهم ، منبر همده والراسائر الاقطار الاسلامية الاخرى

وكانت هذه الدعوة المدهية تتخذ منذ البداية صبغة رسمية و مذ قامت الحلافة الناطمية بالقاهرة ، نراها ننتظ في الفصر التناطمي ، وتتخذ صورة الدعوة الى قراءة عوم آل البيت (علوم الشيعة) والتفقه فيها دوكان يقوم بالقاء هذه الدووس المذهبية بالمحلاز والعزاز بنو النعان ، وهم أسرة مغربية ناجة نولت قضاء مصر زهاء لصف أن : وكانت تلق أحيانا في القصر ، وأحيانا في الجامع الازهر ؛ وأحيانا كان يشرك في القائم بعض عظهاء الدولة مثل الوزير ابن كاس ، وزير المعز ثم ولده المزد ، فقد كان يتولى قراءة علوم آل البيت وشرحها للكافة بنقسة ؛ وله في الفقه

الشيعي رحالة مشهورة تعرف بالرحالة الوزيرية٢٠١. ويتوه المسجى ، مؤرخ الدولة الفاطمية ، باقبال الكافة على الاستهاع لهذه الدروس المذهبية ، فيقول لنا إنه في ربيع الأول سنة ٣٨٥ م جلس القاضي محمد بن النعان بالقصر لقراءة علوم آل البيت على الرسم المعتاد ، فمات في الزحام أحد عشر رجلًا فيكفنهم العزيز بالله (٢) : بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستارأ وتمهيدأ للمتاية أخرى كانت تحاط بنوع من التحفظ والتكتم، ويشرف على تنظيمها وتلقبنها زعيم ديني كبير يشغل مصا هاما في ديوان الخاص وينعت بداعي الدعاة. وكان هذا المنصب الخطير من أغرب الحفظ الدينية التي انشأتها الدولة الفاطمية . كما كان داعي الدعاة من أغرب الشخصيات الرحمية التي خلفتها ؛ وكان داعي الدعاة بلي فاضي القصاة في الرتبة و يثزيا يزيه و يشتع بمثل امتيازاته ، ويتنخب من مين أكابر فقياً. الشيعة المتضلمين في العلوم الدينية وفي أسرار الدعوة العاطمية، ويعاونه في نشر الدعوة اثنا عشر نقيباً وعدة كبيرة س النواب بمثلوا في سائر النواحي ؛ وكانت هذه الدروس الخاصة تلتي بعد مراجعة الحليفة وموافقته في ابوان القصر الكبير ، وتعقد للنساء بجالس خاصة بمركز الدعي بالقصر ، وهو المسمى ، بالمحول ، وكان من أعظم الابنية وأرحبها ، قاذا انهت القراءة افبل المؤمنون والمؤمنات على الداعي فيمسح على رؤوسهم يعلامة الخليمة و يأخذ العهد على الراغبين في دخول|المذهب، و يؤدى له النجوى من استطاع، وهي رسم اختياري قدره ثلاثة دراهم و ثلث بجي من المؤمنين للانفاق على الدعوة والدياة: وكانت ثمة مجالس أخرى تعقد بالفصر أيضاً لبعض الهيئات والطبقات الممنازة مز أوليا. المذهب، ورجال الدولة والقصر ، ونساء الحرم والخاص، ويسودهاالتحظ والتكتم ، ويحظر شهودها على الكافة ، وتعرض فيها الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة تفقيوا في درسها وعرضها ؛ وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة يفوم بها الدعاة، بل كان في الواقع أهم غاية براد تحقيقها . وكان للكافة أيضاً نصب من

<sup>(</sup>۱) سیفت الاشارد الیان کلس فی غیر موضع و هو الوزیر ابو الفرج بعقوب بن کلس ؛ وکان یی الاس بهردیآ ، ثم آسال آیاد کافیر ، و و زر شعر ثم تعزیر ، وکان عالماً آدیا ، و اشتهر بحایته العملوم و الانت بهرو آول من آدخل التدریس المنظم بالجامع الا آزهر می عهد العزیز ، وکانت و ظاله سنة ۱۳۰ ه ( داخی المشریزی ج ۲ ص ۲۰۰ و چ ۳ ص ۱۳۰۹)

تلك المجالس ، فيعقد الرجال مجلس بالقصر ، ويعقد للتساد مجلس بالجامع الآزهر ، ويعقد للتساد مجلس بالجامع الآزهر ، ويعقد مجلس للاجانب الراغبين في تلتي الدعوة ؛ وكان الداعي يشرف على هذه المجالس جميعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت الدعوة تنظم وترتب طبقاً لمستوى الطبقات والآذهان ، فلا يتلتي الكافة منها سوى مبادئها وأصولها العامة ، ويرتفع الدعاة بالحناصة والمستنبرين الى مراتبها وأسرارها العليا (١)

وقد انتهت البنا وثيقة رسمية هامة هي سجل فاطمى باقامة داعى الدعاة وبيان مهمته واختصاصاته، وما يجب عليه انباعه الاذاعة الدعوة : وقد جاء فيه بعمد الدياجة شرحاً لمفاصد الدعوة ما يأتى : « وإن أمير المؤمنين بما متحه الله تعالى من نرف الحكمة ، وأورثه من منصب الامامة والآتمة ، وقوض اليه من التوقيف على حدود الدين، وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنين، وتنوير بصائر من استسك بعروته من المستجبين : يعلن باقامة الدعوة المادية بين أولياته، وسبوغ ظلها على أنباعه وخلصاته ، وتعذيه أفهامم بلبانها، وارهاف عقولهم ببيانها، وتهذيب أفكارهم بلطائها، وانقاذهم من علومها على أفكارهم بلطائها، وانقاذهم من علومها على ما بلحب لهم سبل الرضوان، ويقضى بهم الى روح الجنان وربح الحنان، والحلود المنان، والحلود المنان، ويقضى بهم الى روح الجنان وربح الحنان، والحلود المنان، والحلود المنان، ويقضى بهم الى روح الجنان وربح الحنان، والحلود المنان، والحلود المنان، والحلود المنان، والحان من حوراً المنان، والحان المنان، والحلود المنان في جوار الجواد المنان، ويقضى بهم الى روح الجنان وربح الحنان، والحلود المنان، والمنان من علومها على المدينة المنان في جوار الجواد المنان. . . . .

ومنها في شرح واجبات الداعي وطرق تلقين الدعوة : ووخذ العبد على كل سنجيب راغب، وشد العقد على كل منقاد ظاهر ، عن يظهر لك اخلاصه وبقيته ، وبسح عندك عفافه ودينه ، وحضهم على الوفاء بما تعاهدهم عليه . . . . و لا تكره أحداً على منابعك والدخول في يبعتك . . . و لا تلق الوديعة إلا لحفاظ الودائع ، ولا تلق الوديعة الإلحفاظ الودائع ، ولا تلق الحديث والموسك أجل المغاوس ، ولا تلقى الحب إلا في مزرعة لا تكدى على الزارع ، و توخ لفرسك أجل المغاوس ، ونوردهم مشارع ما الحياة المدين ، و تقربهم بقربان المخلصين ، و تخرجهم من ظم الشكوك والشبهات الى نور البراهين والآيات : واتل بجالس الحكم التى تخرج خلاف المحافرة على المؤمنين والمؤمنات ، والمستجيبين والمستجيبات ، في قصور المؤلفة الزاهرة ، والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة : وصن أسر ار الحكم إلا عن أهلها ولا تبذلها إلا لمستحقها ، ولا تكشف المستحقين ما يعجزون عن تحمله ، ولا تذلها إلا لمستحقها ، ولا تكشف المستحقين ما يعجزون عن تحمله ، ولا

<sup>(</sup>۱) المتروى به ص ۲۲۰ و ۲۲۰ وصبح الاعتى به ۲ ص ۲۸۷

تستقل أفيامهم بتقبله : واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ، ودل على اتصال الممثل بالممثون: فإن الظواهر أجسام ، والبوطن أشباحها : والبواطن أنفس ، والظواهر أرواحها . . . ، (١)

وفي هذا السجل الذي أثبتا نصه في آخر الكتاب أكثر من إشارة الى سربة الدعوة، والحرص على تلقينها الى المستنبرين والخاصة ؛ وفيه بالأخص إشارة الى ما تمتاز به الدعوة من الممانى والناو بلات الباطئة، وهي المقصودة ببثها والمثبنها

تلك هي بجالس الحكمة التمهيرة التي الخلافة الفاطمية سبيلا ابت دعونه المدمية ؛ وقد استمرت هذه المجالس حتى أو اخر الدولة الفاطمية ، والغبت أنسا ذلك أكثر من مرة لظروف خاصة ، ولكنها لبقت دائما من خطط الخلافة العاطمية

وفي عصر الحاكم بأمر الله القدت عائس الحكمة أهمية خاصة ، وانفست إلى معهد رسمي حاص بعمارليث المدعوة الفاطمية السرية وبكون مركز الوحي والتوجية. وقد يبدو غربيا أن النخد الحلافة الفاطمية على الحطوة الجربة على بد الحاكم أمر وموردات الدعن كان تطبيعة تكوية وميوله ، والجاهمة الى عوالم الحفاد والعبب ، حرباً بالحاذ مثل هذه الحلوة : وذب فروف العصر ، والساع عطق الدعوة العاطمية ، واضعارام المعركة المذهبة ي الحلافة الفاطمية وخصوصها عما يدعو العاطمية ، واضعارام المعركة المذهبة ي الحلافة الفاطمية وخصوصها عما يدعو العاطمية والوجها

هذا المهد الفريد في صحب الدعوات السرية هو دار الحكمة المصرية . أر دار العلم : أنشأها الحاكم بأمر أنه في العباشر من جمادي الآخرة سنة ٢٩٥٥ و مارس سنة ١٠٠٥م) : وظفه القسمية مغزى يدل على الانجاء العلموق الحرائدة أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الجامعة العربية ، ذلك لان دار الحكة كانت جامعة حقة تصر عدة حلقات وكلبات دينية وعلية وأدية : وأفردت المجامة الجديدة دار كبرة ملاحقة المنصر الصغير بحوار باب التباتين ، تعرف بدار مخر الصغلي ، وقسمت الى عدة أفسام أو مجالس المقرآن والعلوم الدينية والفلك واللم

 <sup>(</sup>۱) راجع میح الااعثی ج ۱۸ صر ۱۹۶۵ برما نسام

وزخرفتها عناية فائقة ، وحملت اليها من خرائ القصر بحموعات عظيمة من الكتب في سائر العلوم والفنون لتكون رهن البحث والمراجعة ، ورصدت للانفاق عليها وعلى أسائذتها وموظفها وخدمها أموال عنخمة ، ووقف الحاكم عليها قسها من أملاكه الحاصة ضمن وقفيته الشهيرة التي أشر تا اليها فيها تقدم : وكان التعليم فيها حراً على نفقة الدولة، ويمنح الطلبة والباحثون جميع الادوات الكتابية ، ولهم أن يقر أوا وبند خوا ما شاؤوا من الكتب ، وأن يستمعوا الى ما شاءوا من الدروس والمحاصرات : فهرع اليها الطلاب من كل صوب ، وأفردت للنساء فيها بحالس خاصة ، والمحاصرات : فهرع اليها الطلاب من كل صوب ، وأفردت للنساء فيها بحالس خاصة ، عنائم الاهبة والعناية ، وما اجتمع في مكتبئها العظيمة من نفائس المراجع والكتب عنائم الأهبة والعناية ، وما اجتمع في مكتبئها العظيمة من نفائس المراجع والكتب مراً ، فدعي اليها الإسائذة من المذهبين الشيعة والسنة ، وقر تت بها فعنائل الصحابة ؛ ولكن أبعد عنها أسائذة السنة فيها بعد ، وقتل بعضهم ، وتأكدت بذلك صفتها ولكن أبعد عنها أسائذة السنة فيها بعد ، وقتل بعضهم ، وتأكدت بذلك صفتها نادمية الخاصة (١٠) و وكان داعي الدعاة هو الذي يشرف على سير الدراسة فيها ، وهو الذي يرتب لها الدعاة و الإسائذة طبقاً لما يرسم من الخطط والغايات (١٠) و وكان داعي الدعاة هو الذي يشرف على سير الدراسة فيها ، وهو الذي يرتب لها الدعاة و الإسائذة طبقاً لما يرسم من الخطط والغايات (١٠)

كانت دار الحدكمة في ظاهرها جامعة حرة علية بلنحق بها من شا. ويدرس ما ناء من شا. ويدرس ما ناء من مختلف العلوم والفنون: ولكن هذا المظهر العلى لم يكن في الواقع إلا عنراً للغابة الاصليمة التي أنشقت دار الحكمة اتحقيقها. وهي بت الدعوة الفاطعية الحربة بطريقة عليمة منظمة . تمتزج فيها النظريات والآراء الفلسفية بالاصول ولماديء المفرية ، وتكون أبعد آراً في غزو الاذهان والعقائد من بجالس القصر، ولما تجتمع جبود الدعاة في مركز رئيسي ، يحشد فيه المؤمنون من كل صوب لمغرموا فيها بعد بقسطهم في حل الدعوة وبنها في سائر المجتمعات والانحاء

— Y —

والآن لغر ماذا كان قوام هذه الدعوة السرية الغريبة التي انتهت اليتسا بعض

<sup>(</sup>۱) المفروى عن المسمى ج ٣ ص ٤٣٥ و ١٧٥، والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة ج يا ص ۱۹۹۳

<sup>(</sup>۱۳) المقريزي نے ۲ ص ۲۲۹

تفاصيلها ومحتوياتها ـ رغم تبدد تراث الشيعة ـ على يد مؤرخين كالنوبرى والمقريرى وقفوا على شيء من هذا التراث ، ومن الطبيعي أن تكون مادتها الاولى ما تقوم عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الاصول والمبادى، وأن تعرض هائل النبوة والامامة والعقيدة الدينية طبقاً لهذه الاصول ؛ ولكن سنرى أنها تذهب المابعد من ذلك ، وأنها تستحيل في النهاية الى عقيدة فلسفية حرة ممعنة في الانكار والالحاد كانت الدعوة تجرى على نسق الجعيات السرية في مراتب متدرجة في الاهمة والخطورة ؛ ومراتبها تسع ، يعرضها الدعاة بالتعاقب طبقاً لاستعداد التلاميذ وأهليتهم لتلقيها ، قلا يصل الى مرانبها العليا الامن كان موضع الثقة والافتساد، وأهليتهم لتلقيها ، قلا يصل الى مرانبها العليا الامن كان موضع الثقة والافتساد، حريصاً على السر ، وكان من الاولياء المخلصين ؛ ولا يتسع المقام هنا لايراد هذه الدعوات التسع بنعمها وتفاصيلها ، ولكنا تكثني بأن نقدم منها خلاصة وافية على النحو الآتى :

#### الدعوة الاولى

يفتح الداعى دعوته بسؤال المدعو (١) عن بعض المسائل الدينية والشرعة وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامعية ، فإن كان المدعو عارفا بما سئل أثره الداعى ، والا فإنه يعرضها عليه للبحث والتأمل : ثم يلقنه أن الدين أمر مكنوم يجهله السواد والكافة ، وأن انصراف الناس عن الآئمة الصادقين الذين نصبوا لهم وأقيموا لحفظ شرائعهم يؤدونها على حقيقها ، ويعرفون بواطها ، هو أصل النه والخلاف في الامة الاسلامية : وأن الناس لما عدلوا عن الآئمة ونظروا في الامود بعقولهم ، وقلدوا سفلتهم ، وأطاعوا سادتهم وكبراهم اتباعا للملوك وطلبا للدنيا، التي هي ملك الآئمين وأجنادالظلة وأعوان الفسقة أه الذين يحبون العاجلة ، ويحتهدون في طلب الرياسة على الضعفاء ، والذين خرجوا على رسول الله وأمنه ، وغيروا أن في طلب الرياسة على الضعفاء ، والذين خرجوا على رسول الله وأمنه ، وغيروا أن كتاب الله وسنة نبيه ، وخالفوا دعوته ، وعملوا على افساد شريعته ، وغيروا أن الأثمة من بعده ، فسدت أحوالهم وانحدروا الى أنواع الضلالات : وأن دين محد لم يحى بما يحقق الآماني والشهوات الزائلة ، ولا بما تعرفه الدهما، والكافة ، وأن هو علم خنى ، وهو سر الله المكتوم الذي يرتفع عن الابتذال ، ولا يطيق منه هو علم خنى ، وهو سر الله المكتوم الذي يرتفع عن الابتذال ، ولا يطيق منه

ı

i

٤

;

<sup>(</sup>١) ويعبر خصوم الاسهاعيلة عن المدعو بالقر أر المختوع

وبتهض باعبائه الاملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن اصطفاه الله

وفى هذه الدعوة بحتمد الداعى أن يثير طلعة المدعو بالاشارة الى بعض المسائل الغامضة المتعلقة بأصل الحليقة والعالم الآخر وتركيب جسم الانسان وغيرها: فاذا سأله المدعوعن معانها استعبله حتى بحى. وقت الافضاد: ثم يتلوعله بعض الآيات في الوفاد بالعهد وتوكيد الايمان: ويطالبه بالعهد الذي بحب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاد والمكتبان: وفيه و ألا يفشى لهم سرآ، و ألا يظاهر عليهم أحداً وألا يطلب لهم غيلة، وألا يكتميم نصحا، ولا يوالى لهم عدواً، ثم يطالبه بعد ذلك بمبلغ من المال يقدره رسما للدخول في الدعوى وفاذا امتنع عن القيام ما تقدم وقف به الداعى الى الدعوة التانية

#### الدعوة الثالية

ولا ينتقل الداعى بالمدعوالى هذه الدعوة الا اذا آس فيه قبولا ووثق بحرصه وكتمانه : وعندتذ يلفنه أن الله تعالى لم يرض فى اقامة حقه وما شرعه لعباده الا أن بأخذوا ذلك عن أغمة نصبهم للناس ، وأقامهم لحفظ شريعته على ما أراد تمالى ؛ ويستدل الداعى على ذلك بما ورد فى كتهم : فاذا أيقن أن المدعو قد اقتبع بنظرية الامامة ، انتقل بدالى الدعوة الثالثة

#### الرعوة الثالث

وهى مرتبة على الدعوة الثانية ، وعلى رسوخ نظرية الأنمة المختبارين في نفس الدعو : وفيها يلفن المدعو أن هؤلا الانمة سبمة قد رتبهم الله تعالى كما رتب السموات والأرضين والكواكب وغيرها من جلائل الموجودات وجعلها سبعاً . وهؤلا الانمة السبمة هم : على بن أبي طالب ، والحسن بن على ، والحسين بن على وعلى بن الحسين الملقب بزين العابدين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد الصادق ؛ والسابع هو القائم صاحب الومان : وأنهم أى الشبعة مختلفون في هذا القائم ، والسابع هو القائم صاحب الومان : وأنهم أى الشبعة مختلفون في هذا القائم ، نفول إنه هواسماعيل بن جعفر دون أيه اسماعيل : ويقف الداعى بالمدعو عند رأى الاسماعيلية في امامة اسماعيل ثم ولده محمد ، وأن محمداً بن اسماعيل عنده علم المستور وبواطن الامور ، وعلم التأويل ، وأن دعاته هم الوارثون لعلمه دون علم المرطوائف الشبعة ، ويؤيد ذلك بما ورد في كتبهم من الادلة والانتوال

#### الدعوة الرايعة

وهي بد. التحول الرالمراتب العلياً ، ولا يتثقل الداعي بالمدعو اليها الا اذا رئق من حسن انقياده وأعانه بما تقدم : وعندئذ يلقته أن الأنبياء المعتبرين ، الناسخين للشرائع، الناطقين بالامور . كالائمة سبعة فقط ، وكل مثَّهم لا بد له من صاحب بأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته . ويكون له ظهيراً في حياته ثم يخلفه بعد وفاته . ويتخذ له كنابيه ظهيراً يخلفه . ويدير كل مستخلف على هذا المتوال ، الى أن يأتى منهم على تلك النبريعة سبعة ، ويقال لهؤلاء السبعة الصامئون ، لأنهم ثبتوا على شريعة واحدة وأقتفوا أثراً واحداً ، ويقال لأولح ( السوس ) : فاذا انفضى هؤلا. المسبعة . فلا بد من أن يبدأ دور ثان من الائمة ، يُفتئحه ني ناطق ينسخ شريعة من مضى ، ويخلفه على النحو المتقدم سنعة من العسمت ، وهكذا حتى يقوم النبي السابع من و البطقاء ، فينسخ جميع الشرائع المتقدمة ، ويكون هو صاحب الزمان الآخير ! وكان أول الانتياء ، النطقاء . آدم وظهره ﴿ أُوسُوسُه ﴾ ولهم شيث : وخلفه سبعة من الأئمة الصمت على شريعته؛ ثم جا. نوح ثاني النطقا. وظهيره ولده سام، فنسح شريعة آدم. وخلفه السبعة الصحت علىشريعته دوكان ثالت النطقاء إبراهيم الخليل، وظهيره وللند اسهاعيل ، فنسخ شريعة نوح ؛ وفان رابعهم موسى بن عمرال ، وظهيره أخوه هرون : وخامسهم المسيح عيسي بن مرحم وظهيره شمعون الصنداء وسادسهم نبيها محد صلى الله عليه وسلم . فائه نطق بشريعة نسخ بها كل الشرائع المتقدمة ، وكان ظهيره وسوسه على بن أبي طالب : وكان السبعة الصمت بتعافيان دائمًا بين كل ناطق وآخر على النحو المتقدم ؛ فلما نوفي محمد سادس النطقا. . تنق دعوته على بن أبي طالب وهو أول السبعة الصمت : برجاء من بعدد ستة صمنوا على الشريعة الاسلامية وحلوا تراث أسرارها وهم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم تني ا بن الحسين . ثم محمدين عني، ثم جعفر بن محمد ، ثم اسهاعيل بن جعفر الصادق. وهو أ آخر الصمت من الائمة المستورين : وأما السابع من النطقاء في هذا الدور فبر قائم الزمان ، دوعند الاسهاعبلية ( والفاطميون أسهاعيلية ) أنه محمد بن اسهاعين ابن جعفر . وأنه هو الذي انتهى اليه علم الاولين ، ووقف على بواطن الامود ومدارك الغيب، وعلى جميع الكافة الانفياد له: والهداية في موافقته، والضلال في غالمنه

#### الدعوة الخامية

والامامة الاسماعيلية هي لب الدعوة الفاطعية المذهبية ؛ فتي انتهى المدعو الى للتي فكرة الامامة على النحو المتقدم انتقل به الداعي الى الدعوة الخامسة ؛ وهي مرّبة على ما قبلها ؛ وفيها يقرر الداعي انه لا بد مع كل امام قائم في كل عصر حجج متفرقون في الارض ، وعدتهم أبداً اننا عشر رجلا في كل زمان ، كما ان عدد الأثمة سبعة دائماً ؛ فالشهور اثنا عشر ، ونقباً بني اسرائيل اثنا عشر ، ونقباً وسول الله من الانصار اثنا عشر ، وهكذا

#### الدعوة السادمة

وفى الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ، ويعلم المدعو ان هذه الشرائع والفروض ترجع في الواقع الى معان وحكم أخرى غير الظاهرة ، وانها وضعت على سبيل الرموز لمسلحة العامة حتى يشتغلوا بها عن بغي بعضه على بعض ، ولكى تصدهم عن الفساد في الارض ، وتكفل خصوعهم وحسن طاعته . ثم يتدرج الداعى بالمدعو لى مبدان الفلسفة ونظريات الفلاسفة ، مثل أفلاطون وارسطو وفيتاغورس وغيرهم ، ويعلمه ان منطق العفل هو المعول عليه في فيم الامور ، وأنه بعب الا يؤرهم ، ويعلمه ان منطق العقل هو المعول عليه في فيم الامور ، وأنه بعب الا يؤذ بالاخبار والاشياء المنقولة ، وانما بحب الاخذ بالاخلة العقلية دون غيرها وفي هذه الم تنه تدأ ميمة الدعاة الحقيقة وهي العمل على هذه المفيدة الدينية .

#### الدعوة الباعد

وفى الدعوة السابعة بعلم المدعو أن صاحب الشريمة لا يستغنى بنفسه ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الاصل والآخر يصدر عنه : وهذا أنما هو أشارة العالم السفلي لما يحويه العالم العلوى : ويستدل الداعي على ذلك ببعض الأنوال والقرائن المبينة في كتبهم

#### الدعوة الثامنة

وهى قائمة على تسليم المدعو بجميع ما تقدم فى المراتب السابقة : وفيها يعلم نشعو أن مدير الوجود، والصادر عنه آنما هو تقدم السابق على اللاحق تقدم العلة تن المعلول ، فكانت الاعيان كايا ناشئة وكائنة عن الصادر الثانى ؛ ومع ذلك

b

فالسابق عندهم لا أسم له ولا صغة ولا يعبر عنه ولا يحدد ، قلا يقال هو موجود ولا معدوم ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا قادر ولا عاجز ؛ وهكذا . ثم أن التال يلحق بمنزلة السابق ، والصامت في الارض بدأب في أعماله حتى يصير بمنزل النافق سوا . ؛ وأن معجزات الاتنياء أنما هي أشياء تنتظم بها سياسة الجمهور وتشمل الكافة مصلحتها بترتيب من الحكمة يحوى معانى فلسفية تني ، عن حقيقة ما يشتمل عليه العالم بأسره من الجواهر والاعراض ، وأنها تكون تارة رموزاً يعقلها العالمون، وتارة تكون باقصاح يعرفه كل الناس ، وأن القرآن والقيامة والثواب والعقاب وغيرها معناها غير ما يفهمه الكافة وغير ما يقبادر إلى الذهن ، وأنها ليست الاحدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار الكواكب وعوالم اجتماعاتها

#### الدعوة الثامعة

وفي الدعوة الناسعة والآخيرة بنتقل المدعو الى ميدان العلوم الفلسفية والطبيعة ومابعد الطبيعة، ويدخل حظيرة الأسرار الآخيرة ؛ فيعلم المدعو ان ماذكر من الحدوث والاصول انحا هي رموز الى معانى المبادى، وتقلب الجواهر ، وان الوحى انحا هو صفاء النفس فيجد النبي في فهمه ما يلتى اليه ويتنزل عليه ، فيبرزه الى الناس ، وبعر عنه بكلام الله الذي ينظم به النبي شريعته حسيا يرى من المصلحة في سياسة الكافة، ولا يجب العمل بهذه الشريعة الا يحسب الحاجة في وعاية مصالح الدهماء ، وليس على العارف المستنبر أن يعمل بها : وان الانباء النطقاء أصحاب الشرائع انما وجدرا لسياسة العامة ، وان الفلاسفة أنبياء حكمة الحاصة ، وان الامام انما يوجد في العانب الرياضة في المعارف اليه ، وظهوره انما هو ظهور أمره ونها على لسان أوليائه ، الى غير ذلك من التعاليم الفلسفية والشروح الالحادية (١) على لسان أوليائه ، الى غير ذلك من التعاليم الفلسفية والشروح الالحادية (١)

وظاهر أن المدعو ينتهى في هذه الدعوة الآخيرة بفقد العقيدة الاسلامية، والعقيدة الدينية بأسرها ، وهو أخص ما ترمى اليه الدعوة السرية الفاطمية

 <sup>(</sup>١) واجع خطط المفروي (ج٠ مس ٩٧٧ ـ ٩٧٣) حيث وردت الدعوات النسع مفعطة ، وقد لخفة الدعوات الغيمة وافياً وتم نفقل منها الا ما يدخل في باب الشكر او ...

وقد ترجم المستشرق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية فى كتابه Beligion des Druses (ما المستشرق كارافوة بصوات المستشرق كارافوة بصوات (Introduction LXXIV et suiv.) . وترجمها أيضا المستشرق كارافوة بصوات المستشرق des Fatimides وذلك في مجلة المباحث الاكرة الشرقية des Fatimides والمستشرون وفي تنفع بها المرجمة بسطن المدرسائل الدعاة السريين وفي تنفع بها ا

ويلحق بالدعوة السرية عهد يؤخذ عند بدالدعوة على المدعوكفالة بالاخلاص والكتان ، وقد صيخ في تصوص خطيرة رهيبة . هذا يبانها :

يطلب الداعي الى المدعو أن محلف ويقول: وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمنه وذمة رسله وأنيائه وملائكته وكتبه ورسله وما أخذء على النبيين من عهد وميثاق أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته من أمرى ومن أمر الامام وأمور أشياعه وأنباعه وولده وأهل بيته ، فلا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيراً إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به أو أطلقه لك صاحب الامر ، فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد ويعده بقولك وفعلك أن تشهد أن لا الدالا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتشهد أن الجنة حق وأن الموت حق ، وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ربب فيها : وتقم العسلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام، وتجاهد في سبيل الله ، وتوالى أولياءه ، وتعادى أعداءه، وتقوم بفرائض الله وسننه وسنن رسوله ظاهرآ وباطنأ وعلائية وسرأ وجهرآ ، وقدجعلت على نقسك الوفاء بذلك : قل نعم : فاذا قال/المدعو نعر : قال الداعي : وعليك الصيانة وادار الامانة على ألا تظهر شبيئا أخذ علبك في صذا العهـد في حياتنا ولا بعد وفاتنا ، ولا في حال غضب أو رضي ، ولا رغبة أو رهبة . ولا طمع أو حرمان وجعلت على نفسك عهد الله وسيئاقه أن تمعنى وجميع من أسميه لك ما تمنع هنه نفسك؛ وتنصح لنا ولوليك نصحاً ظاهراً وباطنا . ولا تَخون الامام وأولياءه وأهل دعوته في أنفسهم ولا في أموالهم ، وألا نتأول في هــذه الايمان تأويلا ولا تعتقد ما بحلها ، وأنك إن فعلت شبيئاً من ذلك ، فأنت برى. من الله ورسله وملائبكته رجميع ما أنزل الله من كتبه ، وأنتخارج من حزب الله وحزب أولياته . و وي. من حول الله و قو ته ، و عليك لعنة الله : و قه عليـك أن تحبع الى بيته الحرام ثلاثين حجة ماشياً حافياً ، نذراً واجباً . وكل ما تملك في الوقت الذي تخالفه فيه فهو صدقة على الغفراء والمساكين ،وكل مملوك لك من ذكر وأثنى ، فهو حر لوجه الله ، وكل امرأة للنَّأو تَنزُوجها الى وقت وفاتك، فهي طالق ثلاثًا طلاق الحرج لامثوبة لك رلا خيار وَلَا رجعة ، وكل ما كان لك من أهل ومال وغير همافهو حرام عليك؛ والله نمالي الشاهد على تبتك وعقد ضميرك فيما حلفت، وكني بانله شهيداً بيننا وبينك (١)

 <sup>(</sup>۱) اعتمدنا فی إیراد نص هذا العهد علی المقریزی ( ج ۲ ص ۱۳۳۶ و ۱۳۳۵ ) وعل کتاب الفرق بین لفرق لعبد انقاعر البضادی ( طبع مصر ) ص ۱۳۹۹ و ۱۳۹۰ و اولم ننغل فی ایراده آیستاً سوی انسکر او

# الفصالات ني

## نشبأة الدعوة وتطوراتهما

أحل الدعوة الدرية الفاطسة ، ميمون الديمان القداح ، استناوه بالتنبيع ، تأسيسه للدعية رائف له الآل البيار ، الطبعة لدعولة ، موضوع هذه الدعوة وأحلهما الجومي الماطبة وسادؤه الدعوة الدعوة وأحلهما الجومي الماطبة وسادؤه الدعوة ، درح العرال تدهيه ، حكم الدعية النابة هذه الدعوة ، وباج ابن ميمون كما الباطبية ، درح العرال تدهيه ، حكم الدعية النابة هذه الدعوة ، وباج ابن ميمون كما القرامطة ، بدر عدامة الدعوة والدعة والماطبة ، هودة القرامطة ، بدر عدامة التعلق ، عبد الله القرامطة ، الدولة العبدية ، ويقاف الدعاة والماطبة والماطبة والماطبة والماطبة ، المفتوان القرامطة الكتاب المدر الى القرامط والعاملة ، ودلائة الدعية أن حروجه، علها الكتاب المدر الى القرامط ودلائة ، الدعوة على القرامل القرامط ودلائة ، الدعوة على المدر الى القرامط ودلائة ، الدعوة الدعوة على المدر الى القرامط ودلائة ، الدعوة الدعوة العدر الى القرامط والعاملة ، ودلائة ، الدعوة الدعوة العدر الى القرامط والعاملة ، ودلائة ، الدعوة الدعوة العدر الديمة القرار الى القرامة الدعوة العدر الديمة العدر الى القرامة الدعوة العدر العرامة العدر الديمة العدر الماطبة العدر العدر العرامة العدر العرامة العدر الى القرامة العدر العرامة العرامة العدر العرامة العدر العرامة العدر العرامة العدر العرامة العرامة

هذه خلاصة الدعوة السرية التي كانت تلقى في مجالس القصر ثم بجامعة دار الحكمة ، وهي كما ترى دعوة فلسعية إلحادية سبغت بمنتهى الذكار والمهارة ، وفظمت مرانيها بدنة مدهدة تنم عن براعة أوانك الدين صاغوها وفائق فيمهم لفسية الكافة وتدلى بأنهم كانوا أنمة عصرهم وبالتأو بلات الكلامية والشروح الالحادية ، ولارب أن الحلافة العاطمية كانت ترسى ببت هذه الدعوة الى غاية سبياسية أكثر مها دينية : أن تجدد المستبرون والحاصة تحت لوار الحلافة الفاطمية ، وأن بحمارا المامتها علما للزعامة الدينية في العام الاسلامي ، وأن يكونوا سفراها لدى المؤمين والكافة يحركونهم اتأبيد كلت وتوطيد سلطانها وتنفيذ غاياتها : تلك هي الغابة الحقيقية لتنظيم الدعوة المربة وبنها على هذا النحو والمخاذها أداة لغزو الدغول والعقول والعقائد من طريق الدين والفلسفة الكلامية ، بيد ان هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة في الواقع ، ولم يبتدعها الفاطميون ولا الحاكم بأمن الله ، ولمكنها اشتقت من الدعوة الباطنية أو الاسماعيلية السرية التي نظمت في أواخر القرن الشافي في من الدعوة الباطنية أو الاسماعيلية السرية التي نظمت في أواخر القرن الشافي في جنوب فارس ، وأسفرت بادى دذى بدر عن فورة القرامطة في البحرين ، ثم غزت جنوب فارس ، وأسفرت بادى دذى بدر عن فورة القرامطة في البحرين ، ثم غزت جنوب فارس ، وأسفرت بادى دذى بدر عن فورة القرامطة في البحرين ، ثم غزت

إفريقية بعد ذلك وأسفرت عن قيام النبولة الفاطمية في أواخر القرن الثالث

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادؤها السرية لأول مرة على يد جماعة من الورين الملاحدة بزعامة أبي شاكر ميمون بن ديصان البوتي المعروف بالقدام ؛ وعوا داعية ملحد تفقه في درس الأسناطير الدينية والنحوث الكلامية والجدل النلسني ، ومتآمر وافر الاقدام والجرأة : وكان فارسياً مجوسياً من سي الأهواز ، مُ تَظَاهِرَ بِالْأَسْلَامِ وَالتَّشْيِعِ دُوفِهِ كَانْتِ فَارْسَ فَي ذَلِكَ العصر مَعْقَلِ الدَّوْةِ الشبعية ، ركان معظم الدعاة الملاحدة الذبن عملوا الغزبر العقيدة الاسلامية برهدمها فرسسا تتنظرمون بغضا الاسلام والدروية : وبدأ ميسون حياته مولى لجعفر بن محد الصادق وهو عند الشبعة من الآتمة المختارين : واستنر بالنشبع والدعوة لآل البيت ؛ شم فبض عليه مع جماعة من أصحابه و زجو اللي سجن الكو قه و واليها يو مثذ عيسي بن موسي. ودلك في أواخر عهد المصور وخوائة ١٤٥٥ ما: وهي السجن وضع ميمون وأسحابه دعوتهم وأسسوا مذهبهم الشهير وهو المعروف تنذهب الناطنية . وغرج مبدون من السجن بحمل دعوته ،وانطنع البه كثير من غلاة الرافينة (١) والحلولية (١) وأدعى أنه من ولد محمد بن أسماعيس بن جعفر الصادق أفعه وانتشرت دعوته في حوب فارس وفي جنوب المراقي والبحرين؛ وانبث دعاته في كل مكان يستترون المرا بالتشبع ، ويعملون في الحفاء لبث معدلهم الالحادية ، وبحاطبون كل طائفة بما بلائم ميرها وتفكيرها . ولجأ ميمون حينـا إلى بيت المقدس مع جماعة من أسحابه أغا. المطاردة، وهنالك بنوا دعوتهم ومبادءهم: وكانوا بنوسلون للتأثير في النافة بأعمال التجم والسيميا، و بعض التجارب الكيميائية التي كانوا بحذوقومها (1). وعمل الدعوة يعد ميمون ولده عبدالله . وكان مثله ذكاء وتراعة وتبحراً في الجاحث الفقية والكلامية والنظريات الطبيعية الحرة؛ فنظر الدعوة، وصاغبا في

<sup>(11)</sup> الرافطة أو الرواهل وقد من غلاة الديمة وهر أداع إلى حيا الفائل بألوهية على ، ومنهم فرقة عبد كذلك لانهم وهلوا وأي ويد بن عني بن الحدين مر عبي في الامتناع عن ابن أبي بكر وعمر (1) الحلولية أصحاب مدهد الحلول ، وهو المتون بحلول الالوهية في عبي والآتجة المحتارين من بقية م العراق وأي التصاري في اعتبار المديح إلها حلت به الروح القندين.

 <sup>(</sup>c) كتاب العرق بين الغرق عن ٢٦٦

<sup>(</sup>ۂ) جایة الأرب للنوبری ع ۴۹ ص ۴۶

تسع مراتب، ودعا لامامة آل البيت الذين يزعم الانتساب اليهم، وكان يدعى العلم الغيب والاسرار الروحية والعلوم الحفية، ويزعم أنها انتهت اليه من جدد محد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، وهو في زعم الشيعة مستودع العلوم والاسرار الحفية ماذا كان قوام هذه الدعوة الالحادية، وماذا كانت غايتها الحقيقية البرى كثير من المتكلمين أنها كانت ترعى الى نشر المجوسة بالتأويلات التي بتأول بها دعاتهم على القرآن والسنة، ويستدلون بذلك على أن إمامهم وزعيمهم الأول، وهو ميدون بن ديسان كان مجوسية ، ويستدلون أيضاً بما فاله البرذهي وهو من زعمائهم في بعض رسائله، أن المبدع الأولى ابدع النفس التم إن الأولى والناني دبرا السالم تدبير الكواك السبعة والطبائع الأربع، وهذا ما يطابق قول المجوس أن البردان ختى المرس، وأنه مع إهر من مدبر ان المعالم ، غير أن البردان فاعل الحبرات وأهر من فاعل الحبرات وأهر من فاعل المبرور (١٠)

"وبقول عبد القاهر البغدادى إن الباطنية يرفضون المعجزات، ويذكرون الوحى، ويزعمون أن الانبياء قوم أحبوا الزعامة، فساسوا العامة بالنواميس والجلط طلباً للزعامة بدعوى النبوة والاهامة، وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دوره سبعة ، تبعه دور آخر : ويقولون إن النبي هو الناطق وأن الوحى أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل البه هواه : وأتهم أى الباطنية، تأولوا فكل ركن من أركان الشريعة تأويلا، فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، والحج زيارته وادمان خدمته، والصوم هو الامساك عن افضاء سر الاهام، والزه هو افشاء سرهم بغير عهد وميثاق، وأن من عرف معنى العبادة سفط عنه فرضها ويرى عبد الفاهر من ذلك أن الباطنية هم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم وينك ون الرسل والشرائع كلها لمبلم الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع : ويستدل على ذلك بما ورد في رسالة بعث بها عبيد الخين المؤسل بأن تقترب الهم بما يميلن عبد الجنابي زعيم القرامطة يوصيه فيها وأن ادع الناس بأن تقترب الهم بما يميلن اليه ، وأوهم كل واحد منهم باقلك منهم ، فن أنست منه رشداً فا كشف لعالفظاء، وإذا طفرت بالفلسي فاحفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا ... ، ثم يقول : وإن الجنة هي طفرت بالفلسي فاحفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا ... ، ثم يقول : وإن الجنة هي المفرت بالفلسة فاحفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا ... ، ثم يقول : وإن الجنة هي المفرت بالفلسة فاحفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا ... ، ثم يقول : وإن الجنة هي المفرت بالفلسة فاحفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا ... ، ثم يقول : وإن الجنة هي المفرت بالفلسة بالمناب المفرد والمفرد والمف

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق من ۲۷۷ و ۲۷۸

نهيم الدنيا ، وأن العذاب اتما هو اشتغال اصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد وأن أهل الشرائع يعبدون الحما لا يعرفونه ، ولا يحصلون عليه إلاعلى اسم بلا جسم . . . . . (١)

وذكر الشهرستاني و أنالباطية القديمة ، قد خلطوا كلامهم بيعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتهم علىهذا المنهاج، فقالوا في الباري تعالى إنا لا نقول هو موجود و لا لا مرجود ، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز ، وكذلك في جميع الصفات، فان الاثبات الحقيقي بقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجمة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه ، فلريمكن الحسكم بالاثبات المطلقو النبي المطلق ... وقالوا في القدم إنه ليس بفديم ولا محدث بل الفديم أمره وكانته ، والمحدث خلقه وقطرته ، أبدع بالامر العقسل الأنول الذي هو تام بالفعل، ثم بتوسيطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام . . . و قالوا لما اشتأفت النفس الى كمال العقل احتاجت الى حركة من الفص الى الكمال ، واحتاجت الحركة الى آلة الحركة ، قحدثت الأفلاكالسمومة وأمركت حركة دورية بتدبير النفسء وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت بتدبير النفس أيضاً ، فتركبت المركاع من المعادن والنباث والحيران والانسان، والصلت النفوس الجزئية بالابدان ، وكان نوع الانسان شجراً عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الانوار ، وكان عالمه في مقابلة العالم كله : وفي العالم العلوى عقلونفس كلي ، وجبأن يكون في هذا العالم عَمَٰلُ شَخْصَ هُو كُلُّ وحَكُمُهُ حَكُمُ الشَّخْصِ الكَّامِلِ البَّالْغُ، ويُسمُّونُهُ النَّاطِّقُ، وهو الني.(٢) و تلاحظ أن يعضعذه الشروح يرد بموضوعه و أحياناً بنصه في الدعوبين السائعة والثامثة من الدعوة السرية الفاطمية

وبلخص الأمام الغزالي في رسالته التي وضعها للرد على الباطنية ، مذهب الماضية فيا يأتى : . أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض ، وياطنه الكفر المحض ، ومفتحه حصر مدارك العلوم في قول الامام المعصوم ، وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتربها من الشبهات ؛ ويتطرق اليالنظار من الاختلافات

<sup>(</sup>١) الغرق بين الفرق ص ٢٧٨ و ٢٩٨ و ٢٥٠

<sup>(+)</sup> الشهرمناني : الملل والنحل ( على هامش الفصل والتحل ) بير ٣ ص ٢٩ و ٣٠.

وانيحاب لطلب الحق يطريق التعليم وانتعلم، وحكم بأن المعلم المعسوم هوالمستنصر، وأنه مطلع من جهة الله عنى جميع أسرار الشرائع، يهدى الى الحق، ويكشف عن المشكلات، وإن كل زمان لا بد فيه من امام معصوم يرجع البه فيها يسقيهم من أمور الدين: هذا مبتدأ دعوتهم أثم إنهه بالآخرة يظهرون ما يناقض للشرع، وكاأنه غاية مقصده . لان سميل دعوتهم ليس بتعين في فن واحد ، بل يخاطبول كل فريق بما يوافق وأبه بعد أن يظفروا منهم بالانفياد فم والموالاة لاماميم، فيوافقون البهود والتصاري وانجوس عنى جملة معنقد نهم، ويفرونهم عليها، فهند جملة المذهب: وأما نفصيله فيتعلق بالإلهيات والبوات والامامة والحشر والنشر النا

قهذه الاقوال والشروح التي يقدمها الينا أقطاب المتكلمين عن دعوة ابن صور الالحادية وهي التي عرفت أيضا بالدعوة الباطنية والاسماعيلية تلق كثيراً من الفنها على طبوعة هده الدعوة وغاباتها ، والناعرفت بالدعوة الباطنية أسبة الى قول دعائه بالامام الباطن أو المستور : أو الموقم بأن لكل ظاهر باطنا ، والكل تغزيل اأوبلاء وربما عرفوا بفات أبط الامه كالوا كتسور مادرهم ويلقومها سراً الى الدافة: وعرفت بالاسماعيلية لقول رعائها دمامة اسماعيل بن حعقر الصادق ، قواده عمد المكتوم ، فواده عمد المبيوم ، فواده عمد المبيد ، وهو عدهم آخر الائمة المستورسة ويطلحدة لاممان دعوتهم في الانسكار والالحاد (۱)

وعلى أي حال فليس من وبب في أن الدعوة الباطنية كانت ترمى الى غزو الادان المؤونة والعمل على هذه العفيدة الاسلامية بن والعقيدة الدينية بأسرها ، وهي عراق تهدو واضحة في سباق الدعوات السرية والاسيا الدعوات الاخميرة : وقد هم عبدالله بن ميمون لتحقيق هذه العابة براعة مدهشة ، فنظم صحبه ودعاته في عمراً المربة هائلة البت دعاتها في سائر الاقطار ، ويصف لما العملامة المستشرق درنا مرباع ان ميمون المدهش في هذه النبذة الفوية :

و أن يدمج الغالبين والمللوبين في هيئة واحدة . وأن يجمع في حظيرة جمعياً حراً إن

<sup>(</sup>٧) راجع التمهر شاني ج ۲ ص د و ۲۶ د واب طبون ـ المقدمة ص ۱۹۸

ه تله ذات مراتب عدة ، بين أحرار المفكرين ـ الغين لا يرون في الدين سوى وسيلة لاذلال الشعب ـ وبين الغلاة من جميع الطوائف ، وأن يحمل من المؤمنين آلات على أمد المنشككين بالقوة ، وأن يحمل الظافرين على قلب الدول التي شادوها ، وأن يغمل بننى، حزبا كبيرا مؤتلفا منظا يرفع في الوقت المناسب ـ إن لم يكن شخصه ـ فعلى لأمل أبناء الى العرش : هكذا كانت غاية عبد الله بن سيمون ، وهي فكرة بجية لذها بحذق مدهش وبراعة نادرة ، وخبرة عميفة بأسرار الفلب البشرى ، وكانت الرسائل التي ابتدعها غاية في الحيث وفي الدها.

ولم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقين بين الشيعة الخلص، ولكن بين النوية والوثنين وطلاب الفلسفة اليونانية ، ولم يكن يعتبد الاعلى الطائفة الإخبرة ، البيم وحدهم استطاع أن يفضى بسره وخنى عفيدته ، وهو أن الانمة والادبان والاخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية : وأن باق البشر - أو الحركا يسميهم - ليسوا منزلفهم هذه المبادى : غيرانه تعقيقا لغايته لم يعقب عن مؤازرتهم ، بلكان ياتمسها وبخذر في نفس الوقت من أن يحشد الانفس المخلصة الطائمة الافي المرتبة الاولى الموته ، وكان دعاته الذين عرفوا أن أول ما يجب عليهم هو إخفاء حقيقة عواصفهم ، وتناق آراء سامعيهم ، يظهرون في أتواب مختلفة ، ويتعادلون كل طبقة باللغة التي نوق فانواب مختلفة ، ويتعادلون كل طبقة باللغة التي برق فحا : يغتمون العامة والبسطاء بأعمال التسعوذة فيعتبرونها معجزات ، أو برق فحا يغتمون العامة والبسطاء بأعمال التسعوذة فيعتبرونها معجزات ، أو بالتعنون قطولهم بالالفاز والاحاديث الحقية ، ويلبسون أمام المخلصين قناع الزهد والفضيلة ، ويتظاهرون أمام الصوفية بالتصوف ، وبكشفون عما مختى من معاتى النب ، ويشرحون الاساطير ووموزها . .

أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة مدهشة، هي أن جمهوراً عظيماً من ائاس
 بنتفرن مذاهب مختلفة كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لا يعرفها سموى القليل
 بهم (١)

وهكذا حمل تبد الله بن ميمون دعوة أبيه وانظمها بيراعة مدهشـــة وبك اليها الاحاً قوياً جديداً ، واتخذ بلدة ساياط (٢) مدى حين مركزاً لدعوته ، وهو يستش

 <sup>(</sup>۱) فوزی Essai sur L'Histoire de L'Islamisme p. 260 - 62 وراجع أيضاً تقرق بين
 (۱) فوزی در الله الله علی و ۲۸۵ و ۲۸۵

 <sup>(</sup>٣) وهي من أعمال المدائن القديمة في جنوب الفرات

بنوب عميق من النفيع والورع والدعاء آلال البيت ، وكان عبد الله بارعاً في طب العيون وعلاجها ، وفي أعمال الشجع والكيمياء ؛ وكانت براعته في هذه الشنون وسيلة فتأثير في الكافة ؛ ولكن السلطات لم تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة فغطت الم إخادها ؛ وفر عبد الله أو لا الى البصرة و معه الحسين الاهوازي من أقطاب شيعته ، فلما جدت السلطات في مطاردته فر مع الحسين الى الشام ، ونول بلدة سلمية من أعمال حص (١) ، وانتخذها مركزاً للدعوة ، وحمل الدعوة من بعد ولده احمد ، وسير الحسين الى العراق ، وهنالك استطاع مع صحبه الدعاة أن يمد لاضرام الشرارة الأولى في تلك النورة الملحدة، وفعني ثورة الفرامطة التي ابتدأت في جنوب العروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف يقرمط وهو الذي تنسب المعروف بذكرويه ، وحمدان بن الاشعث المعروف المعروف المناف وهو الدي تنسب المعروف المعان المعروف بدكرويه بعد ذلك في المعرين في أواخر القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤه واستقرت دولتهم بعد ذلك في المعرين في أواخر القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤه واستقرت دولتهم بعد ذلك في المعرين في أواخر القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤه والموا مدى حين خطراً على الشام وهموم حسبا بينا

وخلف احد بن عبد الله بن ميمون في حمل الدعوة الباطئية ابنه الحسين أم أخوه محد المعروف بأبي الشلطع : وكانت الدعوة قد نبتت واستقرت ، ونوبت شوكة أتمتها ودعاتها ، وكثرت أمواهم ورسلهم : وبعث محمد بدعاته الى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين بن احمد المعروف بالشيعي ، فنشر الدعوة هنالك وأخذ يبشر بظهور الاهام المهدى المنظر : ثم قام بالدعوة سعيد بن الحسين : ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيداً جدًا ليس ولد الحسين ، وإنما هو وله زوجه اليهودية رباه ولفته أسرار الدعوة ، واختاره للزعامة والاهامة من بعده أنه وسميد هذا هو الذي قر الى المقرب ، حينها همت المسلطات بالقبض عليه وإنماء دعوته : فقر الى مصر ومنها الى إقريقية ، وهنالك زعم أنه من ولد جعفر الصادة

<sup>(</sup>١) تباية الأثرب جمع ١٢٠

 <sup>(</sup>۲) ابن الاثیر (ج۸ س ۱۲) بید أنه پایی تصدیق هذه الروایة و محاول نشمها : وراجع أبها
 ابر الفداج ۲ ص ۱۶

أو بالحرى من ولد على وفاطعه وتسمى بعبيد الله المبدى أبي محمد ، وزعم أنه الإمام المنتظر؛ وكان أبوعبدالله الشبعى قد مهد له سبيل الدعوة ، واجتذب اليه عدة من القبائل الفوية ؛ فاستطاع عبيد الله بعد خطوب وأحداث جنة أن ينتزع لتفسه ملك الإغالية . وأن بؤسس دولة العبيد بين أو الدولة الفاطمية بافريقية (سنة ١٩٠ هـ ٥٠ م ) ؛ ونوطدت دعائم الدولة الجديدة بسرعة ، ولم تلبث أن غلبت على المقرب كله ؛ ثم الفتحت مصر ، واتخذتها مستقرأ ومنزلا ( ٢٥٠ ـ ٣٦٣ ) (١)

هكذا نسأت الدعوة الباطنية أو الاسماعيلية الفاطمية وتطورت؛ وهكذا لسوق معظم الروايات الاسلامية نسبة دعاتها العبيديين أو الفاطميين؛ وقد عرضنا الى هذه النقطة فيها تقدم ، وأشرنا الى مختلف الروايات في نسبة بني عبيد خلفاء الدولة الفاطمية ، وأبدينا أننا نؤتر الاخذ برأى المنكرين تفسيتهم الى آل البيت (٣) . بد أن الذي يهم هنا هو أن الدعوة الفاطمية السرية انما هي الدعوة الباطنية بذائها ، بمي دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها ومرانها ، وهي التي قامت عليها ثورة الفرامطة الاباحية ؛ وقد نعت الباطنية بالمشرق بالفرامطة والمزدكية والملحدة دلالة على اتحاد دعوتهم ومبادئهم (٣) ؛ وكان القرامطة يلقنون الدعوة الانصارهم حسيا على اتحاد دعوتهم ومبادئهم (٣) ؛ وكان القرامطة يلقنون الدعوة المنصارهم حسيا منسوية الى القرامطة (٤) ، وفي ذلك دليل أيضا على اتحاد الدعويين

وقد استظل الفرامطة فى بد. أمرهم بلوا، الامامة الغاطمية ودعوا لها مد قامت الفريغية ، واستمد زعماؤهم منها العهد (١٠) : وشملتهم الخلافة الناطمية بتأييدها ودعابتها الروحية تعصيداً لهم في وثباتهم بالدولة العباسية خصيمتها المذهبية والسياسية ؛ فلما خرج القرامطة عن كل حد ، وزاد عيثهم وسنفكهم : وغزوا مكة ، وفتكوا بالحاج واقتحموا البيت الحرام ، ولما ذهبوا في جرأتهم الى مهاجمة الدولة الفاطمية

 <sup>(</sup>۱) راجع المقریزی فی الحطط ج ۲ ص ۱۵۱ و ۱۲۳۰ و ۱۳۳۶ رانماط الحنفار ص ۱۲ ـ ۱۵ و تبایة لاژب ۲۶ ص ۲۷ و ۱۳۶۹

 <sup>(</sup>۲) راجع ص ۲۹ ـ ۶۶ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) الشهرستاني ج ۴ ص ۲۹

<sup>(</sup>١) أباية الأثرب ع ١٩٠٠ من وه زما يمدها

<sup>(</sup>a) أشاط المتقار من ١٩٩٢

ذاتها في الشأم، وانتزعوا منها دمشق. وهاجوها في مصر منزلها الجديد، تشكرت لهم، وانكرت ثورتهم، وتعرأت منهم: وفي الكتاب الذي بعث به المعز لدين الله الحسن الاعصم زعم الفرامطة حين زحفه على مصر، والذي بورد لنا المقرزي نصه ما باقي ضياء على طبعة هذه العلائق وتطورها : ففيه ينوه المعز بما له ولآباء من صفة الامامة، وبشير الى ماكان لهم من الولاية والوصابة على زعماء الفراعة أسلاف الحسن، والى ماكانوا ينشدون من رعاية الائمة الفاطميين وبركائهم ، وأنه لم ينتصروا على جيوش الدولة العالمية الا بفضل هذه الرعاية الروحية ، وبنع على الحسن خروجه و تكثه، ويشوعده بسو، العاقبة (١)

وفي هذا الكتاب أيضا يشير المعنز لدين الله في تلك العبارة القوية الى عناية الخلافة الفاطمية ببت دعوتهما في مختلف الاقطار ، وفما من جزيرة في الأرض ولا اقليم الاولتافية حجج ودعاة يدعون الهما، ويدلون علينا، ويأخذون تبعتنا، ويذكرون وجعتنا، وينشرون علينا ويتقدون بأسنا ، ويبشرون بأيامنا يتصاريف النفاك واختلاف الآلسن، وفي كل جزيرة واقليم رجال هنهم يفقهون، وعشهم بأخلون، وهو قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، (١٢)

وكنى بهـذه الشهادة الرسمية دلبلا على ما كانت ترتيــه الخلافة الفاطمية من عظيم الأهمية على بث دعوتها المذهبية واتخاذها وسيلة نافذة لحشد المؤمنين والكانة تحت لوائها

000

ولقد جاء قيام دار الحكمة متوجاً لهده السياسة التقليدية؛ ومع أن بحائس القصر ألغيت ثم أعيدت غير مرة فان دار الحكمة استمرت عصرا في تأدية رسالها الحنطيرة، تبث العقائد والمبادى. الفاطمية الحفية والظاهرة؛ وكانت جهودها السرة أخطر وأشد أثرا في توجيه الحركة الروحية في مصر؛ بيد أنها لم توفق الى نحقية الفاية التي عملت لهما ولم تستطع بالاخص أن تطبع المجتمع المصرى بطابع عجبة من الفكرة المذهبية التي كانت مستقرها ومبعثها، وكانت جهوها بالعكس عاملاني

<sup>(</sup>١) راجع نص هذه الوثيقة بأكله في العاظ الحثقاء ص ١٢٣–١٤٤٣ . وقد النبتاء في آخر الكتاب

<sup>(</sup>٢) العاظ الحنفار ص ١٣٩

بن أسباب السخط على تلك السباسة التي رسمت الاستئثار بتوجيه العقائد والعنبائر، وبن سبادى، الانكار والالحاد : واضطرت الحلاقة الفاطعية غير بعيد أن تعدل عن هذا الاغراق في بث العقائد المذهبية : وفي عصر المستنصر بالله اضطربت شؤون المنطوق السرية كما اضطربت جميع شؤون الحلاقة الفاطعية ، وفقدت دار الحكمة كثيراً من نفوذها وأهميتها ، فلا نكاد نقع على ذكرها في هذا العصر ؛ ثم انتهى أبير الجيوش الافضل شاهنشاه بالغائها واغلاقها في أوائل القرن السادس ، أيام الآمر بأحكام الله (١٩٥٤ - ١٢٥هم) لما أثارته بومند من المجادلات المذهبية العنيفة ؛ واعادها المأمون البطائحي وزير الآمر سنة ١٠٥ه ه على نمط المدارس العادية واعادها المأمون البطائحي وزير الآمر سنة ١٠٥ه ه على نمط المدارس العادية واعادها المأمون البطائحي وزير الآمر سنة ١٠٥ه ه على نمط المدارس العادية واعادها المأمون البطائحي وزير الآمر سنة ١٠٥ ه على نمط المدارس العادية والمنابعات منها بجالس الحكمة والدعوة السرية : فاستموت بشكلها الجديد حتى نما الماطهية (١)

تلك هى أطوار الدعوة السرية الفاطمية ، وتلك وسائل الحيلافة الفاطمية في تنظيمها وبنها؛ وقد كانت مجالس القصر ودار الحكمة أغرب ثلك الوسائل وأسطعها ؛ وكان تنظيم الحلافة الفاطمية لدعوتها المذهبية على هذا النحو المدهش عا يشهد لها بكثير من الفطنية والبراعة في سبر أغوار المجتمع وتفهم عقليته ؛ وإذا كانت بجالس الحكمة لم تحقق كل غايتها فلا ريب أنهافد فعلت كشيراً لتوطيد الدولة الفاطمية ، ونوطيد إمامتها المذهبية وسلطانها السباسي ، كافعلت كثيراً لتقويض الدعوات الذهبية الحصيمة ؛ ولكنها أثقت في الوقت نفسه سحباً كثيمة من الريب على عقيدة الفاطمين الدبية

<sup>(</sup>۱) المفريزي ج ۲ ص ۲۱ تا و ۲۲۵

## الفصلالثالث

### النظريات والرسمائل الالحادية

تعول البيعوة القاطبية الى وجهة جديدة مكتب الدعاة الدرية مأصول مذهبهم مقكرة الحلول في الاسلام مراعم الراحية والاطامية ما الراجمة عند الفاطبين مقطبق فكرة الحلول ما الحلول من الراحية عند الفاطبين مقطبق فكرة الحلول منطبق منظم الحراسان مرسائل حرة بن على موصف اللحاكم بالنموت الالحية مكني بسط مذهب محتم على الاسلام ما إشارته الى بجالس الحكمة ما تأويله الأحول الاسلام متفاد المتحبين عدم عهد فأتم الزمان مستعراص لرسائل حرم والاعامية مقوله المراجمة عن الفراحة من المبادئ الالاحوام المتحربة عن الفراحة من المبادئ المادية من المبادئ المبادئ المتحربة عن المبادئ من المبادئ المبادئ المتحربة عن المبادئ من المبادئ المبا

كانت هذه المرحلة الأولى التي اجتازتها الدعوة الفاطعية السرية عند تشأتها حتى عصر الحاكم بأمر الله مرحلة عامة ترمى فيها الى غايات عامة شاملة حسها بينا: ولكنها تنحرف في عصر الحاكم الى ناحية خاصة ، وتقصد فوق غاياتها الاصلة الى غاية خاصة ، ثم تسفر غير بعيد عن نتائج عرضية مدهشة لم تنشدها الحلاة الفاطعية ولم تعمل لها : وانحا عمل لها رهط من الدعاة المغامرين الذين ألفوا في معترك الدعوة السرية الفاطعية ، وفيا بلغته في عصر الحاكم من الغوة والاضطرام، وألفوا في ظروف العصر ذاته أو وفيا سرى الى المجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى ، مهدأ خصباً للمقامرة ، وافساد العقول والضهائر ، وإضرام الفكرى والروحى ، مهدأ خصباً للمقامرة ، وافساد العقول والضهائر ، وإضرام الوفتة ديئية من نوع جديد

وقد عرضنا في فصل سابق الى أولئك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا بمصر في ذلك العهد ، وعلى رأسهم حمزة بن على الزوزني ، والحسن الفرغاني الملف بالآخرم؛ ومحمد بن اسماعيل الدوزى، وما أذاعوا يومئذ في المجتمع المصرى من دعوات ومزاعم جربئة، وما أثاروا بأعمالهم ومزاعمهم من الحوادث والفتن الدموية، وسنحاول هنا أن نستعرض طبيعة هذه الدعوة الالحادية وخواصها، وما كان لها من تنامج وآثار مدهبئة : واذا كانت الرواية الاسلامية لم ثمن بالافاضة في شأنها. ولم تحاول أن تبسط لنا أصولها وقواعدها ، كما فعلت بمبادى. الفرق التورية الآخرى، فانه قد انتهت البنا لحسن الحظ طائفة من الوثائق الهامة التي تلقي كبير ضوء على حقيقة هذه الدعوة، وعلى نظمها وتطورها، وعلى شخصية أولئك الدعاة وحركاتهم ومهادتهم ومزاعمهم التي بشروا بها، وانتخذوها مادة لافشاء عقيدة جديدة ودن جديد ما برال قائماً الى ومنا

ولهذه الوثائل أهمية عاصة في هذا التعريف. ذلك ان معظمها من إنشاء كبير الدعاة وزعيمهم حمزة بن على ذاته : وفيها يستعرض حمزة كثيراً من أصول دعوته ، ويزيدها بمختلف الشروح والمقارنات ، ويتحدث عن وسائله في بنها ، وعن معاوتيه من أكابر الدعاة الذبن أوفدهم لل مختلف الاقطار : فهي من هذه الناحية تعتبر البجلا لهذه الدعوة الالحادية التي تقوم في جوهرها على الزعم بالوهية الحاكم بأمرائله حسما قدمنا : بيد أن لهذه الوئائل أهمية تاريخية أيسناً ، اذ توجد بينها طائفة من الرسائل التي تشير الى بعض أحداث المصر ومسائله : وتعرض لنا في شأنها وجهات الرسائل التي تشير الى بعض أحداث المعدى : وهي بذلك تلقي عنيها خاصاً على بعض الرسائل القامشة في عصر الحاكم بأمر الله

وتحتفظ دار الكتب المصربة بطائفة من هذه الوثائق فى عدة بجموعات خياية ، يد أنها ليست كل ما انتهى البنا منها : وفي مكتبة باريس الوطنية بجموعة أتم وأوفى: بيد أنه مما يدعو الى الفيطة ان بجموعة دار الكتب تحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية ، وهى أحمها جميعاً : وسيكون حديثنا عن هدد الوثائق غاملاً ، وسنبين خلال الحديث ما لدينا منها ، وما وفتنا الى الاطلاع عايه من غيرها

-1-

رأينا فيها تقدم كيف ثارت الفتنة الدينيـة بمصر حينها جاهرالدعاة بمذهبهم ل المسجد ألجامع (١) ، وكيف طورد الدعاة ومزق شملهم ، وتوارى زعيمهم

<sup>(</sup>۱) هو جامع عمرو

حرة بن على، وقر زميله وداعيته الدرزى أو الوشتكين الى الشأم ؛ وكِف انتشرت دعوتهم بعد ذلك في الشأم، فكانت أصل مذهب الدروز الشهير، واذن فذهب الدروز مستمد في الواقع من دعوة حرة وتعانيمه ، وهو بذلك شعبة من الدعوة الدرية الفاطمينة حسما صاغها حرة وتلاحيذه ؛ وحمزة هو في الحقيقة مؤسس مذهب الدروز ، وهو رسولهم و هاديهم مكما سترى

ونستطيع أن نلخص مذهب حمزة أو مذهب الدروز في نقط جوهرية للات.
الأولى: التناسخ، فذهبهم أو ديبهم ينسخ جميع الادبان والشرائع السابقة،
وهو في زعمهم خاتمة الادبان واليه منهى الحداية والايمان، وإن الحاكم بأمر الله
هو بذلك ، ناطق النطقاء، جاء بعد النطقاء السنة الذبن تقدموه وكان آخرهم محد؛
وهو قائم الزمان جاء بعد السبمة الصمت الذبن جاءوا بعد محمد (1)

والثانية : الحلول أو حلول الروح : فروح آدم أصل البشر قد انتقلت الى على بن أبى طالب ، ثم انتقلت روح على الى الحاكم بأمر الله

والثالثة: ألوهية الحاكم بأمر الله ، فالحاكم ليس انساناً كباق البشر : ولكن الروح الالهية حلت به واتخذت صورته : وهذا هو في الواقع أسماس المذهب وعماده الجوهري

ونرى قبل أن تبسط دعوة حمرة بن على كما بصوغها لنا في رسائله ، أن نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر لهذه النظرية الالحادية المدهشة ، وهي فكرة حلول الالوهية في انسان من البشر : فهي أو لا فكرة الحلول النصرانية كما هو معروف : وقد صاغها قبله أكثر من داعية في الاسلام : فني عصر على بن أبي طلب ذاته ، حبا بدأت الدعوة الشيعية ، قام عبد الله بن وهب بن سبا المعروف بابن السودا، وبالسبان ودعا لعلى بالامامة ، وأنه بوحى الذي وخليفته في أمته ، وأن يعود بعد موته : ففاه على وأحرق عدة من دعاته : ولما قتل على زعم ابن سبا أن علياً لم بحت وأنه حى حلت فيه الصفة الإلهية ، وأنه هو الذي يجي، في السحاب ، والرعد صوته والبرق سوطه ، وأنه لابد أن يتزل الى الارض فيملا ها عدلا كما ملئت جوداً : وقد كان مذهب ابن سبا مبعث الفلاة من الرافضة : ومثله يقول الامامية من الشيعة

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٩٨ من طا (كتاب

برجعة الامام وبالمهدى المنتظر ، وأنه يظهر في آخر الزمان فيملا الارض عدلاكما ملت جوراً ، على اختلاف بينهم في تعيين هذا الامام المنتظر ، وعلى أساس همذه النكرة أيضاً يقول الامامية بأن الجزء الانجى بحل في الانمة بعد على ، وأنهم استحقوا الامامة بطريق الوجوب : وهي من أصول الدعوة الفاطمية ، وبها يقول الخلفاء الفاطميون في ظهور أوفر عبد الله المهدى (١) : بل نرى فكرة الرجمة هذه في وثيقة فاطمية رسمية ، هي رساله المعز لدين الله الى زعيم القرامطة ، وهي التي أشرنا اليها فيما تقدم ، إذ يقول فيها : و فما من جزيرة في الارض ولا أقلم إلا ولنا أشرنا اليها فيما تعدم ، إذ يقول فيها : و فما من جزيرة في الارض ولا أقلم إلا ولنا فيها حجج ودعاة يدعون الينا ، و بأخذون تبعثنا ، وبذكرون رجعتنا ، (١)

وقد لبثت هذه النظرية الحاولية تتردد بين آن وآخر في بيئات الثورة على الاسلام، وكان من أسطع الامثلة في قطبيقها ظهور المقنع الخراساني في منتصف القرن الثاني للهجرة : فقد ظهر هذا الداعية ، وكان قصاراً من أهل مرو واسمه هاشم بن حكم، وكان دميا شفيع الخلقة بخني وجهه بقناع من الذهب، وادعى الألوهية وأن الله حل أولا في صورة آدم ، ثم في صورة نوح ، ثم ترددت صورته في الانبياء حتى محد، أم حلت في شخص على، وانتقلت الى أبي مسلم الخراساني، ثم حلت فيه أي في المقنع، وقد ذاعت هذه الدعوة الجربة بين الفيائل الذركية البدوية في شمال فارس، ولهيف المقنع أعواما طويلة يغالب جنود الحلاقة التي جردت نحاريته، ولما اشت بمحاصر ته في فلعته المنبعة في وبستام ، ورأى الامناص من الموت أحرق نفسه مع جماعة من أتباعه ( منة ١٩١٩ هـ )، ولم توجد جئته ولا حطامه، فراد أصحابه ـ وهم المقنعية أو المبيضة ـ فيه فئنة وقالوا رفع الى السها. (٣)

والآن لنركيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته في رسائله . ولنبدأ بالمجموعة الأولى : وهي التي تعتبر متن الدعوة وانجيلها ، وتوجد من هذه الوثيقة نسخة خطية بدار الكثب (1) ، لدينا منها نسخة فتوغرافية ، بيد أنها تنقص رسالتين عن اسخة باريس

<sup>(</sup>۱) خطط المغرزي ج يا ص ۱۹۷ ، والعرق بين انفرق صيفه و يري و هاي

<sup>(</sup>١) العاظ الحنفار ص. ١٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثنير ج ۾ ص ١٥ و ١٧ واقعيق بين تعرق ص ١٤٣ و ١٤٤

<sup>(؛)</sup> بحمل هذا التخطوط رقم ١٣٣ عقائد البحل

الأولى عنوانها: و نسخة السجل الذي وجد معلقا على المساهد في غيبة مولانا الامام الحاكم ، وهو الذي تحدثنا عنه فيا تقدم ؛ وفيه يشرح حمزة أسباب غيبة الحاكم : ويعلل اختفاءه بغضبه على أمنه لمسا القرقت من الآثام والحظايا ، وغما أفاض عليها من فضله وقعمه ، واعترامه أن يتركها نهم في الضلال والفواية : ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب ، ثم يحذر المؤمنين من البحث عنه أو استقصاء آثاره ، ويقول إنه سيظهر ويعود الامته حين تحل الساعة ، وقد ذيات هذه الرسالة بناريخ كتابتها وهو شهر ذي الحجة سنة ١١١ ه ، أي عقب اختفاء الحاكم أو بعده بأيام قلائل

والثانية عنواتها: والسبجل المنهى فيه عن الخراء، وفيها يتحدث عن مرسوم تحريم النبيذ وحكمة ذلك التحريم : وتاريخها ذو القعدة سنة ١٠٥ هـ، وهو التاريخ الذي صدر فيه مرسوم التحريم للمرة الثانية

وتأتى بعد ذلك ثالثة الرسائل وعنوانها : وخبر البهود والنصبارى و وفيها خلاصة للمناقشات التى يقول إنها جرت بين الحاكم بأمر الله وبين اليهود والنصارى حول دعوته اياهم للدخول فى شريعته ؛ وهذه الرسالة تنقصها فى مخطوط دار الكتب بضع صفحات ؛ وقد أشرنا الى محتوياتها فيها نقدم (١)

أَمْ تأتى بعدها صنورة خطاب بعث به زعيم القرامطة الى الحساكم بأمر الله ورد الحاكم عليه

بعد ذلك يبدأ مثن الدعوة وأصولها الحقيقية ، ويفتتح الداعى ( حمزة ) رسائله بما يسعيه ، ميثاق ولى الزمان ، وهو نص العهد الذى وضعه لاولياء الدعوة كي يقطعوه على أنفسهم عند اعتاقها ، وفيه التبرق من جميع الادبان الاولى والتعهد بالدعوة للذين الجديد أى عبادة الحياكم (٣) : وبايم ، الكتاب المعروف بالنقض الحق ، يرفعه الداعى الى ، الحضرة اللاهوئية ، وقيه بحدثنا عن أصل العالمين وبد، الحليقة في عبارة غامضة ، ويقول إن أصل العالم هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجرة عن معركة على ومعاوية ، وبد، الحركة الشيعية : ثم يصف الحاكم بأنه:

<sup>(</sup>١) راجع س ٩٢ من هذا الكتاب

 <sup>(</sup>٣) راجع ص ١١ ـ ١٣ من الخطوط المدار الله . وقد أثبتنا نص هذا الميثاق في \$ م الوثائل ل
تهاية الكتاب

و مولانا القائم بذاته ، المنفرد عن مبتدعاته ، جلة كره ؛ أورا العالم قدرة لاهو تية مالم يقدر عليه ناطق في عصره ، ولا أسـاس في دهره ، (١) . ويفتتح حمرة جميع رسائله بتوجيه النعوت الألهية الى الحاكم فيسميه . حولانا البار العلام ، العلى الاعلى : ماكم الجكام، من لا يدخل في الخواطر و الاوهام ، جل ذكره عن وصف الواصفين... ، وأمثالها من النعوت المغرقة : ويسميه في جميع مراحل الدعوة ، قائم الزمان . . و,ناطق النطقا. . . ويعرض الداعي بعد ذلك في عنف وجرأة الى قواعد الاسلام. والى ما يلتي بشأنها في مجالس الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على موضوعات تلك المجالس السرية الشهيرة من أحد أكابر دعاتها ؛ وأو ل ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أسـاسـية لهذه المجالس. وأن من بجرؤ على انشاء مناقشاتها يعتبر منافقا وخارجا يستحق اللعنة والمقاب (١٣. ويتناول الداعي ها بعض النقط والشروح الخاصة : فيحدثنا عن الزكاة مثلاً بأنها في الحقيقة ليست أَيَّا تَلَقَّ إِلَى النَّاسِ ، بل هي الاعتراف بولاية على بن أبي طالب والأثمة من ذربته ، والتبرى من أعدائه أبي بكر وعبَّان ، وأن معناه الباطن هو في الحقيقة ۽ توجيد مولانا جل ذكره ، وتزكية فلوبكم وتطهيرها من الحالتين جميعاً . وترك ماكنتم عليه قديماً : (٣) ؛ وعن الصوم بأنه من الناحية الباطنة ، صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما الحبح ورسـومه فيحمل عليها الداعي بشـدة ويصفها بأنها د من ضروب الجنون . : وليس أدل على ذلك من أن . قائم الزمان . ( الحاكم ) قد قطع الحج والكسوة النبوية أعواماً طويلة : ومعنى الحج في الحفيقة والباطن . هو توحيد مولانًا , (١) . وأما ترك الحاكم للصلاة والنحر ( في عيد الاضحي ) فهو تحليل ذلك للعباد ؛ وقد أبطل الحاكم صلاة العيد وصبلاة الجمعة بالازهر . وأسقط الزكاة . ومعنى ذلك أنه يحل للعباد ( عبــاده ) أن يفتدوا به في ذلك . اذكان اليه المنتهى . رت الابتدائي جيم الأمور . ٥٠)

<sup>(</sup>١) من وي من الخطوط

<sup>(</sup>٢) ص ٦٩ من الخطوط

<sup>(</sup>t) من 10 من الخطوط

<sup>(1)</sup> on \$3 or (4)

 <sup>(</sup>۵) ص ۲۹ و ۲۰ و ۲۲ من الخطوط

ويؤوخ الداعي هذا القسم التمييدي من دعوته بشهر صفر سنة ثمال وأوبعائة من الهجرة ( ٤٠٨ ه )، ويقول لذا إن هذه السنة ، هي أول سنين ظهور عبد مولانا ، وعلوكد ، هادي المستجيبين ، المنتم بسيف مولانا جل ذكره ، ، الحق ومعني ذلك أن حزة بن على كان بنتحل فوق صفة الداعي ، صفة النبوة والرسالة ، وهو بهذه الصفة ، هادي المستجيبين ، والواقع أنه ينتحل هذه الصفة في جمع أحاديته : وهو برجع بده رسالته الى هذا التاريخ ، وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة طير بدعوته في الفاهرة في أواخر شة ٧٠ ؛ أو أوائل سنة ٤٠٨ ه ؛ وفي بعض الروايات أنه ظهر بعد هذا التاريخ في سنة ٩٠ ؛ أو أوائل سنة ٤٠٨ ه ؛ وهو ما تنقينه مرا قبل ذلك بعدة أعوام: واذن فسنة ٨٠ ؛ ه هي بده الرسالة ، وهي ، أول سنين مرا قبل ذلك بعدة أعوام: واذن فسنة ٨٠ ؛ ه هي بده الرسالة ، وهي ، أول سنين قائم الزمان ، أغني بده الدعوة بألوهية الحماكم بأمر الله ، حسبها يقول الداعي في رسمالته المسياة ، بده النوحيد لدعوة الحق ، ؛ وهي أيضماً بده تاويخ الدون المقدس ( سنة ١٠١٧ م )

وفى رسالة و النوحيد لدعوة الحق و يدعو حموة صراحة الى و الوهية و الحاكم، وبحاول أن بعرر إبطاله لاحكام الشريصة بأن محداً قد نسخ كل الشرائع السالفة فكذلك بنسخ الحاكم بأمر الله شريعة محد و ينشى له شريعة خاصة (٢) وهذا هو لله المندهب وعماده كما بينا و وفي الرسالة النالية وهي و ميناق النساء بتحدث الداعي عن واجبات النساء في الطاعة والتوحيد والبعد عن الفساد والدنس و وألا يشغل قلو بهن بغير توجد و مولانا و وأن يكن سادقات و فيات في طاعته و وأن يتركن ماكن عليه من قبل (٢) : وفي رسالة و البلاغ والنهاية في التوجيد و يوصى الداعي بعبادة الحاكم والاقرار بوحدته و ويقول إنه رفعها بنقسه الى و الحضرة اللاهوئية في شهر المحرم النائي من سنيه المباركة ( المحرم سنة به و ي ) و أنها فسخت عن خط فأم

<sup>(</sup>١) أخبار الدول المنقطعة . وتاريخ الانطاق ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) اص ١٥ ير ١٥ من المخطوط

 <sup>(</sup>٣) جمدر بنا أن نشير هذا إلى أن حرة وباق الدعاة بكتبون كلمة العدق وكل ما اشتى منها بالسب فيقولون السدق ، والسادق ، وحقة وسدة ، وغيرها ، وذلك الأوبلات معينة يزعمونها (داجع ص ١٢ من المحفوط)

الزمان بغير تحريف ولا تبـديل (١) . وفي هذا العبارة ما يستوقف النظر : ذلك وضعت بأشراقه ، وانه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه : فهل يقول حرة حقًا ، أم أنه يحاول فقط أن يسبخ بهذا الزعم قوة على دعوته في لظر الأوليا. والكافة؟ وفي هذه الرسالة التي تنسب للحاكم يعرض حمرة ثاني المبادي. الجوهرية فَمَدْهَبِهِ وَهُومِبِدَأُ الْحُلُولِ ، فَإِنْ عِمْ أَنَّهُ مِنَ الْحَنَّاأُ أَنْ بِعَنْهِ الْحَاكُم ابْنَا للعزيز أويتعت بأنه أبو على : ظلك انه في زعمــه هو . المولى سبحانه هو هو في كل عصر وزمان . رأنه يظهر في صورةبشرية . كيف شا. وحيث شا. عادًا. ثم يحاول الداعيفي الرسالة النالبية ، وعنوانها ، الغاية والتصيحة ، أن يقيم المفاضلة بين الاسلام أو دبن محمد والدين الجديد : وفي الرسالة التي عنوانها ، كتاب فيه حقائق ما يظهر ، يحاول أن يرر يعض تصرفات الحاكم حسما نفصل بعد : وفي الرسالة النالية وهي . السيرة المستقيمة ، يحمدثنا عن آدم وأصل الخليقة ، ويقول لنا إن القرامطة هم الاسماعيلية في عرف الفرس، وأنهم هم الموحدون، وفي هذا القول دليل آخر على ما هنالك م علاقة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السربة (٢٠). ثم يحمدانا عن تعاقب الشرائع ، ويزعم أن الاسلام أم بالعنف والسيف، وأن الشريعة الاسلامية اختتمت بمحمد بن اسماعيل. وأن آخر خلفا. اسماعيل.هو عبيد الله المهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية) وأن القائم هو الحاكم (١٤ : وفي الرسالة الموسومة مبكشف الحقائق. بلجأ الداعيالي العبارات الرمزية ويقول ، والآن فقد دارت الأدوار ، وظهرما كان نخيا من مذهب الابرار، وبأن للعاملين ما جعلوه تحت الجدار، وعادت الدائرة ال نقطةالبيكار . فألفت هذا الكتاب بتأييد ،ولانا البار ، الحاكم القبار، العلى الجبار سِحانه وتعالى عن مقالات الكفار ، وسميته كشف الحقائق . . فيل يكون عنوان الرسالة ، وهو كشف الحقائق ، عنوانا لحمذه المجموعة من رسائل حزة وشروحه ؟ هـ زا ماتدلى به عبارة الداعي . وفي هذه الرســالة بزعم الداعي أن الآله بشر بأ كل

<sup>(</sup>١) ص ١٤ من المخلوط

 <sup>(</sup>۲) ص ۸۹ من المخطوط

<sup>(</sup>٢) ص ١٨٧ من المخطوط

<sup>(</sup>t) ص ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۸ من انجلوث

ويشرب، وليس كما زعموا من التجرد عن الصفات البشرية ؛ وفي الرسالة النالية والاخيرة وعنوانها وسبب الاسباب ، يتخذ الداعي صفة الهادي والمعلم الاكر بتفويض مولاه ؛ ويفتد أقرال بعض المنكرين لدعوته

هذا وعا بجدر ذلك أنه فصلا عما ذهبت اليه الدعوة مترابطال فروض الاسلام الأساسية كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونسخ ألشريعة الاسلامينة كلها افان بعض الروايات تنسب البها طائفة أخرىمن المبادي. الاباحية المثيرة مثل إباحة الخر والزنا وتكاح البنات والأمهات والاخوات، واباحة أموال المخالفين ودمائهم(١) وهذه مبادي. القرامطة الاباحية يلا ريب، وقد طبقت في مجتمع القرامطة مدير حين ، وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن الحسن القيرواني في رسالته الى زعم القرامطة سليان بن الحسن الجنابي ، وهي الرسالة التي أشرنا اليها فيها تقدم . ويقول هذا الداعية عن مــألة عشرة المحارم في رسالته ما يأتي : . وما العجب من ني. كالعجب من رجل يدعى العقل ثم يكون له أخت أو يفت حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه و يشكحها من أجتبي . وثو عقل الجاهل لعلم أنه أحتى بأخته و بنته من الاجني ، ما وجه ذلك الا أن صاحبهم حرم عليم الطيبات و خواب بغائب لا يعقل وهو الاله الذي يرعمونه ، وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدأ من البعث من القبور والحساب والجنة والنار . . . الح ، (٣) . وقد ردد كثير من المؤرخين المعاصرين والمتأخرين هذه التهم ، بل يرددها البحث الحديث أيضاً(٢): بيد أننا لم نجد في رسائل حمرة ما يدل على أنه دعا الى مثل هذه المبادي. المتبرة، أو انها طبقت بالنمل في مجتمع الملاحدة ، كما طبقت في مجتمع القراعطة ، النا استثنينا ما يتعلق باباحة أموال المخالفين ودمائهم ؛ بل نرى بالعكس حمزة بدعو النبا. إلى العفة والحصانة والتجمل بالخلق الفياضل ، ، والتبرى من كل عب ودنس... وأن يجنبن أنفسهن عن الشهوات والشهات وارتكاب الفواحث

 <sup>(4)</sup> تاريخ الانطاكي ص ١٧٧٠؛ والدمي ( المخطوط ) بحله ٢٧ في وقبات خة ٤١٩ ، وهرآة الزماد ( النسخة النتوغرافية ) الجن المشار اليه ص ١٠٥ وأورده النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٤٨٥ والمعيد إن المكن ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) القرق بين لفرق من ٢٨١

 <sup>(</sup>٣) المسفير دى ساسي في كتابه عن الدروز (ج ٣ ص ٧٠٠).

والمسكرات، ليتفعن بايمانهن، ويشير الى والمؤمنات الحافينات لما فرض علين، المحصنات الا لمعولتهن، ويحرم الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها خشية الفتنة والشك، ويدعو الى حجاب المرأة وحشمتها ورصانتها (١)؛ ولم يسمع في عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية أوليا، الدعوة انهم يعتنفون هذه المبادى. الاباحية في عشرة المحارم : بل المعروف انهم يحرمون الحقر، ويتسكون بحجب للمرأة وحشمتها ؛ والظاهر ان هذه الاباحية أو ان شيئاً منها ما يزال بمثل في طائفة الشهرية، وهي طائفة باطية أخرى نشير الها فها بعد

ومن جهة آخرى فليس تمة ما يدل عنمان الدعوة الفاطمية الاصلية قد انحدوت ى وقت ما الى مثل هذه الاباحية الاجتماعية المروعة ، وأن وماها يذلك خصومها العباسيون في محاضر القدح الرسمية التي سبقت الاشارة اليها ٢٦

هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الالحادية الغربية الى اضطلع بها ذلك الداعية المامر حمزة بنعلى، والني كادت تحدث عند ظيورها تغرة خييرة في صرح الاسلام ومبادئه الحقيقية كتلك التي أحدثتها فورة القرامطة قبل ذلك بنحو قرن والتي قامت حسها يزعم الدعاة بتأييد الحاكم ورعابته، والواقع أنه من الصعب أن تحدد مركز الحاكم إزاء هذه الدعوة التي انتحلت من شخصيته عماداً، وزعمت أنها ترفعه الى قدس الألوهية : يبد أن في منطق الحوادث، وملخص الرواية، ما يدل على أن الدعاة كانوا يتمتعون في بث دعوتهم بالرعاية الرسمية ، وأن الحاكم كان يعني الناء كانوا يتمتعون في بث دعوتهم بالرعاية الرسمية ، وأن الحاكم كان يعني خابتهم من شر الحصومة والمطاردة : وقد يكون أيضاً أنه كان يرقب بثها ويتتبع مبرها بعين الرضى ، وأنه ربما كان يمد الدعاة بالمال والنصح : بيد أنه ليس تمة ما يدل على أنه اشترك في انشائها وصياعتها كما يزعم الداعي في أكثر من موضع في رسائله على أنه اشترك في انشائها وصياعتها كما يزعم الداعي في أكثر من موضع في رسائله

- T -

وليست الشروح الكلامية هي كل ما يعني به الداعي ؛ فهو يعني خلالها بأن بستعرض تصرفات الحاكم بأمر الله ، ويحاول أن يدافع عما يطيعهـــا من الشقـود

<sup>(</sup>١) وأجع رسالة حزة الموسومة و بميثاق النساء في الفطوط المشاو اليه ص ٦٨ - ١٧٧

 <sup>(</sup>۲) رددت هدد. النهم في محدر القدح الرسمي الذي رضعه بلاط بنداد طعناً في حق الحلفاء الفاطميين (راجع من ۲۲ من هذا الكتاب)

والتناقض . وأن يفسرها بما بلائم دعوته ويؤيدها . أجل لقد كان في تصرفات هذا الذهن الهائم المصطرم ما يبعث على الشأمل، وما بجب أن يحمل لا على الشذوذ والتخريف . ولكن على الحكمة والسمو الى ما لا يرتفع الذمن العبادي الى فهمه وتعليل بواطنه : هكذا يفدم الداعي البنا تصرفات مولاه الحاكم؛ فاذاكان الحاكم قد ترك الصلاة والنحر . وإذا كان قد أبطل طلاة العيد وصلاة الجمعية بالأزهر . وأسقط الزكاة عنالناس: فمعناه تحليل ذتك للكافة(١٠ : وإذا كان الحاكم يتبع أحياة سهاسة الاضطهباد بالفسية للنصباري واليهود ، فذلك لانه يريد أن يهلك المرتدين والمارقين، ومن بني منهم بؤدون الجزية، وهم الهود، ويجب عليهم وعلى النصاري المرتدين عن التوحيد ، وهم المتنافقون ، أن يلبسوا أزيا. خاصة ، وأن يعاقوا في في صدورهم وآذاتهم أثقالا خاصة من الرصاص(٢) : واذا كان الحاكم يؤثر التنشف في مأكله و مليمه و ركوبه ، فيركب الحير مجردة من الديباج و الحلي الذهبية ، فذلك لحكمة باطنة يؤولها الداعي بآيات منالفرآن ، ويقسرها بدلائل رمزية غامطة<sup>وي</sup> واذاكان الحاكم يخرج منسرداب الفصر الى البستان. وإذا كان يرتاد بستان المفس وغيره من بساتين القاهرة ، ويطوف أحياماً في المديشة ، فذلك أيضناً لحكم ياطة لاندركما الكافة : وما يرتكه أمل الفساد بجوار هذه البسانين من ضروب الفحدًا. والمنكر آنما ونكب فيطاعته! ١٤٠، وما يرتكبه الحاكم من ضروب البطش والسفك؛ انه مظهر لسطوة الحاكم و الالهية . ، فهو يفتك بأكام الدولة دونخوف ولاحرج كما فعل مع برجوان ، ووزيره ابن عمار ، ومع آخرين من الاكابر والزعماء؛ أمهو يخرج بالليل دون ركب ولا سلاح . لا يخشى نقمة ولا اعتدا. ، و يخمد كل ثورة وخروج عليه، وكثيراً ما ينفرد ينفسه في . جب الصحراء ، دون خوف من أحد من عسكره أو بطائته ، وتلك أعمال وصفات ليست للبشر !

هكذا يفسر لما حزة أعمال الحاكم وتصرفاته ﴿ فَمَا اعْتِرِهُ الْمُعَاصِرُونَ شَـَذُونَا واسرافا تُم جنونا في بعض الآحيان ، وما قسمه الرواية بمبسم التناقض والاغراق

<sup>(</sup>١) عن ١٦٠ - ٢٤ من التحقوط

<sup>(</sup>٣) ص ١٠١ من الحضوط

 <sup>(</sup>٣) ص ١٤٧ أو ١٤٨ من المخطوط

<sup>(</sup>٤) ص ١٥٠ ، والتلامر أن بعض عال المهو والقصف كانت تقع بعوار هذه البدائين

والتخريف أحيانا ، الما هو فى زعم الداعىالسمو فوق.مداوك البشر. والتمتع بصفات ابست للبشر : ومهما يكن فى ذلك التفسير من غلو وتخريف . قهو محاولة سفسطائية جربئة النهرير ما لم تبرره الشرائع وانجتمع ، وما لم يبرره الناريخ

ثم إن حمزة لا يقف عند الدعوة لسيده و مولاد ، بل يدعو لنفسه أيضا ؛ فاذا كان الحاكم هو والاله، فإن الداعي هو رسوله و نبيه ، وحن ثم فإن حمزة الذي يتسمى خلال رسائله وبهادي المستجبين ، كار أبنا ، ينتجل البوة صراحة، ويزعم أن هذه النبوة فد أيدت بالمعجزات التي أسبغها عليه مولاه الحاكم (١٠) . أم يشتبك عشرون من رجاله مع مائتين من عكر خصومه ، فلا يقتل من أصحابه سوى ثلاثة ، وينهزم الخصوم ؟ أم تنشب موقعة أخرى في المسجد بين قلة من أنصاره وكثرة من خصومه فينتصر الصحب دائما ؟ (١) فهذه أعمال تخرج عن طاقة البشر ، وهي من معجزات الداعي الصحب دائما ؟ (١) فهذه أعمال تخرج عن طاقة البشر ، وهي من معجزات الداعي الصحب دائما ؟ (١) فهذه أعمال تخرج عن طاقة البشر ، وهي من معجزات الداعي السحب دائما ؟ (١) فهذه أعمال تخرج عن طاقة البشر ، وهي من معجزات الداعي السحب دائما ؟ (١)

0.4.0

وقد كتبت هذه الرسائل التي هي متن الدعوة وأساسها بين صغر سنة ١٠٤، وأواخر سنة ١٠٤ه وعه و صنة ١٠١٨ م) هي كما رأينا أولى سنى قائم الرمان ( الحاكم ) وأولى سنى ظهور حمزة ، عبده وعملوكه هادى المستجيين ، ولكن الحاكم رمق في أواخر شوال سنة ١٩٤ ، فماذا حدث لنلك الدعوة بعد ذهابه ؟ لقد كان اختفاء الحاكم على ذلك النحو الغامض مستني جديداً للدعاة ، فأذاعوا أنه اختنى ليظهر في وقت آخر ، وأنه رفع الى السهاء ، وأن في هذا الاختفاء ذاته ما يؤيد الزعم بالوهيته (٣ ، وأذاع حمزة رسالته الشهيرة ( السجل ) عن اختفاء الحاكم ، وعلل اختفاءه بغضه على أمنه لما افترفت من الآثام ، ويشر برجعته حين تحل الساعة ؛ وجه الداعي الى أهل الشام في ذلك الشأن رسالة خاصة عنوانها ، الغيبة ، يناشد روجه الداعي الى أهل الشام في ذلك الشأن رسالة خاصة عنوانها ، الغيبة ، يناشد الموحدين فها أن يحرصوا على ولائهم وعهدهم ، ويزعم أن الاله سيظهر في صورة المرحدين فها أن يحرصوا على ولائهم وعهدهم ، ويزعم أن الاله سيظهر في صورة بشرية أخرى (عا؛ و معنى ذلك أن الدعوة لم تخمد باختفاء الحاكم ، بل انخذ هذا الاختفاء وسيلة لاذ كائها كما قدمنا ، ومن المحقق أنها استمرت بعد ذلك عصراً آخر ؛ بل وسيلة لاذ كائها كما قدمنا ، ومن المحقق أنها استمرت بعد ذلك عصراً آخر ؛ بل

<sup>(</sup>١) ص ١٣٠ من اتخطوط

<sup>(</sup>۲) من ۱۳۴ من الخطوط

<sup>(</sup>٣) رأجع ص ١٤٢ من عدا النكتاب

<sup>(1)</sup> وردت هذه الرحالة في بحرجة دار الكتب المحقوظة برقم به عقائد النحل

هذالك ما يدل على أن حرة بن على لبت قائما بدعوته بعد الاختفاء مدى أعوام به فقي بحوعة خطية أخرى تتعلق بالدعوة فقي بحوعة خطية أخرى تتعلق بالدعوة ودعائها ، وببدو من موضوعها وأسلوبها وألفاظها أنها ربما كانت من تأليف حرة ابن على ذاته ، وقد ذيلت بتواريخ وضعها في جمادى الآخرة من سنى ولى الحق العاشرة ، وفي صفر سنة احدى عشرة من سنى قائم الزمان ، وفي السنة الرابعة عشرة من سنى قائم الزمان . . . الح : وعهد قائم الزمان ببندى . كما تقدم في سنة ١٠٥ ه ، ومن ثم فقد كتبت هذه الرسائل بين سنة ٤١٨ و ٢٠٠ ه . (١)

وقد رأينا أن حزة اختنى حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة ٤١١ هـ،
ولم يعرف مصيره بوجه التحقيق ؛ ولعله لبث عنفياً بمصر مدى حين ، كما تدل على
ذلك لهجة رسالته عن اختفاء الحاكم ؛ والظاهر أنه قصد الى الشام حيث كانت الدعوة
قد سبقته ، وأخذت تنتظم و تتوطد فى حوران ، ولعله ارتد الى وطنه فارس معقل
الدعوة السرية الباطنية ، ولبث هنالك متصلا برسله ودعاته فى الشام

وعلى أى حال فليس من ربب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل حزة وأكار دعاته ؛ ويذكر حزة لنا فى رسائله الآخرى أسماء بعض هؤلاء الزمماء الذب اصطفاع الوكالة عنه : فنى رسالة عنوانها ، نسخة بجل الجثي ، يوجه الكلام الى وأخيه وصهره، أى ابراهيم اسماعيل بن محمد القيمى ، ويقول لنا إنه اختاره ليكون خليفته على سائر الدعاة و المأذو نين والنقياء و المكاسرين : ويسميه ، صفوة المستجين الكدعو عبد الله بن محمد بن وهب القرشى ، وبلقيه ، بسفير القدرة ، فخر الموحدين المدعو عبد الله بن محمد بن وهب القرشى ، وبلقيه ، بسفير القدرة ، فخر الموحدين المدعو عبد الله بن محمد بن وهب القرشى ، وبلقيه ، بسفير القدرة ، فخر الموحدين السموقى ، ويكنى بالمقتنى جاء الدين ليكون ، جناحه الآيسر ، ؛ وأما ، جناحه الآيس ، ؛ وأما ، جناحه الآيس ، ؛ وأما ، جناحه الآيس ، غيو سلامة بن عبد الوهاب ، ويمرف حزة وهؤلاء الأربعة بالحدود النبين ، فيو سلامة بن عبد الوهاب ، ويمرف حزة وهؤلاء الأربعة بالحدود الزعامة والاشراف ، وكان مقدمهم وكيرهم اسماعيل بن محمد القيمى ، شاعراً يصوغ الدعوة ويشيد بها في قصائده ، وله قصيدة طويلة عنوانها ، شعر النفس ، يشيد فيا الدعوة ويشيد بها في قصائده ، وله قصيدة طويلة عنوانها ، شعر النفس ، يشيد فيا الدعوة ويشيد بها في قصائده ، وله قصيدة طويلة عنوانها ، شعر النفس ، يشيد فيا الدعوة ويشيد بها في قصائده ، وله قصيدة طويلة عنوانها ، شعر النفس ، يشيد فيا الدعوة ويشيد بها في قصائده ، وله قصيدة طويلة عنوانها ، شعر النفس ، يشيد فيا

<sup>(</sup>١) توجد هذه الرسائل ضمن الجوعة الحفوظة برتم ٤٤ عقائد النحل

بقدس الحاكم وخواصه الالهية (١) ، وله أيتناً عدة رسائل أخرى في تأييد الدعوة وشرحها ، وكان ثمة الى جانب هؤلاء الرؤسياء الاقطاب عدة كبيرة من الدعاة والرسل مثل عبد الله اللواتي ، ومبارك بن على ، وأبو منصور البردعي ، وأبوجعفر الحبال ، وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعية جهة أو منطقة خاصة يختص ببث الدعوة فيها مع نقبائه ومعاونيه : وهكذا كان جيش حقيق من هؤلاء الدعاة السريين بغمر الآم والعواصم الاسلامية ، ويحمل اليها جرائيم الالحاد والثورة على الاسلام

#### - r -

هنالك طائفة كبرة أخرى من الرسائل الالحادية التي وضعيما حزة وصحيم في شرح الدعوة وثأييدها ، وفي التعليق على بعض حوادث العصر ، وهي تربي على المائة ، ولدينا منها بدار الكتب أكثر من سبعين رسالة ، في جموعات أربع (٢) غير الجموعة التي شرحناها والتي تتضمن مثن الدعوة وأصولها ، وهي بقلم حمزة بن على فقيه الدعوة وامامها

ويشترك حمزة أيضاً في وضع كثير من هذه الرسائل الآخرى . يبد أن منها ماكتبه زملاؤه ومعاونوه من أقطاب الدعاة : وقد رأينا استكمالا للبحث أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بايجاز

وأهم المجموعات الأربع فيما بظهر هي المجموعة التي تحمل رقم 65 عقائد النحل؛ وهي تضم زها، ثلاثين رسالة منها بعض رسائل حزة التي شرحناها؛ وتفتح برسالة عنوانها ، الرسالة الدامغة للفاسق ، الرد على النصيري لعنه المولى في كل كور ودود ، وفيها دد وتفنيد لمزاع هذا الداعبة الحصيم أعنى النصيري (٣) وتليها ، الرسالة الموسومة بالرضي والتسليم ، وفيها حملة شديدة على الدرزي وبعض أباعه الذين خرجوا على حمزة ؛ و ، رسالة النزيه ، ، وفيها ذكر خسة من أقطاب الدعوة ، وذكر خسة من أقطاب الدعوة ، وذكر خسة يقابلونهم من خصومها ؛ و مرسالة النساء الكبرة ، ، وفيها

<sup>(</sup>١) توجد هذه التصيدة ضمن المجموعة المشار اليها

<sup>(</sup>٢) تحمل هذه المجموعات الارقام الآنية عند و ٣٠ و ١٣٨٠ عقائد النحل

 <sup>(</sup>۲) لا تعرف من هو و النصيري ، هذا الذي يحمل عليه ألداعي في هذه الرحالة ، وألذي تنسب
ال طائفة النصيرية فيا يظهر

ما يفرض على النساء اتباعه : و «الصبحة الكامنة ، وفيها شرح لبعض المعارك التي وقعت بين الدعاة وخصومهم : و .نسخة سجل المجشى، و .تفذيد الرضى سفير القدرة، و ، تقليد المقتنى ، وفيها يقلد حمزة بعض زملائه وكالنه حسما قدمنا ؛ و ، رسالة الى أعل الكدية البيضا ، و ، شرط الامام صاحب الكشف ، وفيها شرح أحكام الطلاق بين الموحدين : و . و سالة خمار بن جيش السلماني. ، و فيها طعن شديد على خمار هذا : و . الرسالة المنفذة الى القاضيء، وهي موجهة الى قاضي الفتناءَ ابن أبي العوام ، وفيها يناقشه الداعي في معرفة نفسه ، ويسخر من آرائه وينوعده بالويل ، وقد كان ابن أبي العوام من خصوم الدعاة : و . المناجاة ، مناجاه ولي الحق ، وفيها نص أدعية وصلوات موجهة الى الحاكم : و والدعاء المستجاب ، وفيها أيضاً دعاء وصلاة : و ، النقديس دعاء السادةين ، دعاء لنجاة الموحدين والعارفين. وعنوانها يتم عن موضوعها : و . ذكر معرفة الامام ، وأسماء الحدود العاوية روحانياً وجسمانياً ، وفيها ذكر لصفات الامام الروحية والجسمية ، وذكر للقدمي الدعاة المأذرتين تروء رسالة التحذير والتنبيه ءوفيها ينوه حمزة بدعوته وأهمهم رسالته ، وعما سيلق المنكرون من ضروب العقاب ؛ و .الرسالة الموسومةبالاعذار والانذار ، وفيها تخاطب حمزة بعض الحوارج على الدعوة ويدعوهم للعودة ال الحق: و دوسالة الغيبة ، وهي من الرسائل الهامة ، ويقلم المفتني فيما يرجح، وقد كتبت بعد اختفار الحاكم بقليل، وفيها يخاطب الداعي أهل الشأم، وينائب الموحدين أن يحرصوا على ولانهم وعهدهم، ويبشرهم يظهور الآله في صورة بشرية أخرى ؛ و و كتاب فيه سم العلوم ، والبات الحق وكشف المكنون ، وفيها نفس للعلوم وتصنيف لها يقلم زعم الدعاة الملقب بالروح، وهو اسهاعيل بن محمد النميمي: و . رسالة الشمعة ، وهي بقله أيضاً ، وقيها يقارن الدعاة الرؤساء الخسة بأجزاً. الشمعة الحنمة؛ ورسالة والرشد والهداية ، يقلم الروح أيضاً ، وفيها نصح وتحذير للبوحدين؛ و . شعر النفس ، وهي فصيدة لاسماعيل القيمي أو الروح ، وهي الي أشرنا اليها فهاتقدم وفيها يشيد الشاعر بخواص الحاكم و الالهية ، ثم تختتم المجموعة برسالة عن الفرائض المقررة . ودعاً. ينلي في سبيل معرفة الامام

وقد كتبت معظم الرسائل المتقدمة يقلم حمزة بن على حسبها ينص فى كثير منهاء

يدأنها هنالك عدة منها كتبت بقلم صهره وكبير دعاته اسماعيل التميمى

وأما المجموعة النانية . وهي التي تحمل رقم ٣٥ عقائد النحل فتحتوى على اثنتي عشرة وسالةءو توصف في أوطاباتها والجزءالاول من سبعة أجزاءه توضع لتفسير مذهب الداعي في إمامة القائم، ويبدو من موضوعاتها وأسلوبها أن معظمها قد كتب بقلم حمزة؛ وتفتح ، بالرسالة الموسومة بالنتيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق، وهي موجهة الىائنين من الدعاة المشكرين هاممدين محمد وطاهر برتميم ، وفيها يسدى الداعي نصحه ويقول انه تجب المجاهرة بدين التوحيـد أثنا. غيـة الحاكم : وتاريخ هـذه الرسالة ، هوالسنة الرابعة عشرة منسني قائم الرمان ( ٣٧٪ هـ ) و تليها عدة رسائل بنقايد منصب الدعوة الى بعض الدعاة ، ولا سما الداعي حكين الذي انتخب ليتقلد أمر الدعوة في الشأم والذي مثل من بعد دوراً في رجعة الحاكم : ثم تليها . الرسالة الموسومة بالتعنيف والنهجين، وفيها يوجه النصح والتحذير الى جماعة من زع!. قبيلة كتامة : ورسالة موجهة لأهل الوادي : ثم رسالة هامة عنوانها ، الرسالة الموسومة بالقسطة طينية المتفذة الى قسطنطين منملك النصرائية ، وقبها بدعو الداعي قسطنطين ابنارهانوس تبصر قسطنطينية الكورجال دوانعو أحبار كبيسته اليدعوته ويفندعقا تدهم بأسلوب ينم عن تمكنه من موضوعه ، وتاريخ هذه الرسالةالستة الحادية عشرة من سَى قائم الزمان ( ١٩٤ هـ ) ؛ و تليها الرسالة المسيحيــة وهي موجهــة الى النصاري أبضاً : ثم ، الرسالة الموسومة بالنعقب والافتقاد ازا. ما يتي علينا من هدم شريعة التصارىالفسقةاالاضداده وقد وجهت أيضاً الراحد أمراء فسطتطينية وهو ميخائيل بالملاجونين زوج الأمراطورة زوى، وفها محمل الداعي على التصاري حملاشديدة ويؤيد أقواله بتصوص كثيرة من الانجبل وبها تختم المجموعة

وتختلف تواریخ هذه الرسائل بین السنة العاشرة ، والسنة الرابعة عشرة من سنی ولی الحکم أو سنی قائم الزمان ، أعنی بین سنتی ۶۱۸ و ۴۲۷ ه ، فاذا صح أن منها ماهو من وضع حمزة ، فان حمزة یکون قد استمر بعد اختفاء الحاکم عدة أعوام اخری یشرف علی الدعوة و یغذیها بقله وجهوده

رتضم المجموعة الثالثة (٢) يُـ وقد حصلت عليها دار الكتب أخيراً لـ ثلاث

<sup>(</sup>۱) حو القيصر قسطنطين الثالمن إن رومانوس الثاني وقد حكم من سنة ١٠٧٥ إلى سنة ١٠٧٨ م

<sup>(</sup>٢) أتحفظ هذه المجموعة بدار الكتب تحت رقم ١٣٨ عقائد المحل

عشرة وسالة ، كتب معظمها يقلم المفتني حسما نص فيها ؛ وأولاها , الرسالة؟ الموسومة بالإيقاظ والبشارة لاهل الغفلة وآل الحق والطهارة ، وفيها يوجه الداعى الحديث الى أهل العراق وأهل فارس، ويبشرهم بظهور حمَّرة ، وقد كتبت فيالــــّة الحامسة عشرة من ظهور قائم الزمان ( سنة ٤٢٣ هـ) : والثانية هي ء الرحالة الموسومة بالحقائق والانذار والتأديب لجميع الخلائق ،،وهي بقلم المقتني وفيهايوجه الكلام الى أهل الشام والعراق ويحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا المؤمنين بمزاعمهم الخاطئة ، وتاريخها السنة السابعة عشرة من سنى قائم الزمان ؛ والثالثة هي والرسالة الموسومة بالشافية لتقوس الموحدين ، وهي بقلم المقتني أيضاً ؛ والرابعة ورسالة العرب ، وهي موجهة الى أهل الشام والعراق والحجاز وألتمن والى بعض زعماً. العرب، وقد أرخت منة ٢٣٤ هـ: والحاصة ، رسالة النمن وهداية النفوس الطاهرات ولم الشمل وجمع الشئات . و زاريخها السنة السمايعة عشرة من سنى نائم الزمان ، وفيها يوجه الداعي الخطاب الى أهل النمن؛ والسادسة . رسالة الهند، وهي موجهة الى الهوحدين في الهند ، وتاريخها السينة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة الموسومة وبالتقريع والبيبان وأفامة الحجة لولى الزمان و هيموجهة الى أهلمصر والقاهرة : والنامنة ، الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد ، : والتاسنة ، الرسالة الموسومة بالقاصعة للفرعون الدعى . ، وهي بقلم المقتني . وقد أرخت في السنة النامنة عشرة لقائم الزمان، وفيها بحمل الداعي على بعض خصومه ؛ والعاشرة وعنوانها وكتاب الى اليقظان . وهي بقلم المفتني أيضا وهيها بطلبالي بعض معاونيه أن يدرس أحوال يعض المؤمنين ؛ والحادية عشرة وهي ﴿ الرَّسَالَةُ المُوسُومَةُ بَشْرِعُ الموحدين الطائمين من حرب العصاة الفسيقة الناكثين ، وهي بقلم المقتني أيضاً : والثانية عشرة وعنوانها ، من دون قائم الزمان والحادي اليطاعة الرحمل، دوالناتة عشرة والاخيرة . رسالة السفر الى السادة في الدعوة لطاعة ولى الحق الامام القائم المنتظر،، وهي يقلم المقتني، وقداً رخت بالسنة النانية والعشر بن من سني قائم الزمان أعني سنة .٣٤ هـ، وقبها يوجه الداعي السكلام الى شميوخ البحرين ، بقية القرامطة: وفي تاريخها المتأخر ما يدل على أن المقتني لبث بعد أختفاء إمامه حمزة قائما بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله

والمجموعة الرابعة ، وهى التى تحمل رقم . به عقائد النحل تحتوى على عدة شروح دينية وفقية شيعية عن بعض المسائل والصفات كالصدق والدعاء والتحذير والنميعة والتقديس والاعذار وغيرها ، وذكر لبعض الوقائع التى حدثت للدعاة ؛ وهى بلاعنوان ولاحاتمة ، وهى ترتبط في موضوعاتها عاتقدم من الرسائل أرتباطأ شديداً ؛ يبدو من أسلوبها ولهجنها أنها ليست من تأليف حمزة : وفى ركاكة أسلوبها ولهكيرها ماجمل على الاعتقاد بآنها كتبت بقلم احد أصاغر الدعاة ؛ وأهم مافيها هو رسالة ، الغيبة ، التى سبقت الاشارة اليها ، والرسالة التى أوسلت الى ولى العهد عبد الرحيم بن الياس وهو في دمشقروقها ينصح اليه الداعى بأن يرفع القناع وأن عبد الرحيم بن الياس وهو في دمشقروقها ينصح اليه الداعى بأن يرفع القناع وأن

هذا ماتحتفظ به دار الكنب المصرية من رسائل حزة بن على وأصحابه. وفيها كثير مما يلتي ضياء على أصول هذه الدعوة الالحادية الغربية التي استحالت منذ عصره الى عقيدة جديدة، ومذهب جديد هو مذهب الدروز

يد أن جموعة ماريس تعتوى على طائفه كبرة أخرى من هذه الرسائل ومنها عدة بقلم حمزة بن على : ومنها ماهو بأفلام بعض أكابر الدعاة : ولايتسع المقام هئا لتاولها وتعدادها جميعاً : خصوصاً وأنها ذات أصية تانوية بالنسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الاساسية : وقمذا تكتفى بأن نشير هنا الى بعضها مما يتعلق ببعض للسائل والموضوعات الهامة

فنها عدة رسائل وجهت الى العراق والشام والحجاز واليمن والى أهل مصر اعتناق الدعوة أيضاً ؛ وعدة رسائل أخرى موجهة الى بعض الدعاة الذين القلبوا على المذهب بحمل عليهم فيها وتفند أفوالهم ومطاعتهم ؛ وقد كتب معظم هذه الرسائل بقلم داعية من أكابر الدعاة هو ، المفتى ، ، والظاهر أنه هو الذي تولى بعد اختفاء حمزة مهمة الرد على خصومه ومقارعتهم الحجة فيها يشكرون من دعوته ؛ وفيها مايوضح ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حمزة من الانقسام والتفرق ، وما وقع بين الدعاة من ضروب النقاش والجدل

وقد استعرض المستشرق دي ساسي في كتابه عن مذهب الدووز عناوين هذه الرسائل وملخص موضوعاتها وهي تبلغ زها. الستين(١)

De Sacy: Ibid: ; V. I. p. 475 et suiv. (v)

## الفص لالرابع

#### مذهب الدروز

إلى الدينية الإلى ويقد كون الدعاة من الاجاسة ، فارس مهد التورة على الاسلام، مقاوية المحتبع المصري للدينية ، كون الدعاة من الاجاسة ، فارس مهد التوروة على الاسلام، الادران ، موقعهم من الاسلام ، دعوى الالوهية الشرية ، كيف بشرحها الداعي ، الدروز والقرآن ، موضهم عن كتاب عقد لدهم المقدر ، احتباع الحلوات ، بعض صفات المقلال ، بعض وسومهم في الرواح والحواريث ، احازتهم فلرهبة ، استسلامهم فللمدر ، الدروز ليموا عرباً ، من هو مؤسس المدعب الحقيق ، حرة والدرزي ، حرة اعام المذهب الحقيق ، حرة والدرزي ، حرة اعام المذهب الحقيق ، حرة مها ، حمل الدر والدران ، عامه المقبولة المها ، عمل الدروق بالمقبولة المقاهر ، فالمة المعبولة .

هذا ماوسع المفام عرضه من أصول تلك الدعوة الالحادية الفرية التي وضعا حزة بن على وصحيه ، وهذا ماوسع استعراضه من وثائقها وشروحها : وإنها لصفحا من أغرب صفحات النورة على الاسلام . وأشدها غلوا واغراقا ؛ ولقد عرف الاسلام منذ عصره الاول كثيرا من هذه الحركات النورية الملحدة ، السرية والعالمة وعرف كثيرا من الفرق الخارجة المنكرة التي يستظل معظمها بلواء الشيعة والامامة وقد كانت النبوة في كثير من الاحيان مثار الجدن أو موضع الادعاء ؛ ولكن هذه الحركات أو الفرق النورية لم تذهب قطائي ما ذهب اليه اوائك الدعاة المغرقون الذين حاولوا في جرأة مدهشة أن يرفعوا الى قدس الالوهية انسانا من البشر، وأن يحلوا مندعوتهم دينا جديدا بدعون كافة البشر الى اعتناقه ؛ واذا كان اولئك الدعاة بد استغلوا يلواء الخلافة الفاطمية ، وبدأوا دعونهم شعبة من الدعوة السرية الفاطمية ورفعوا فوق عرش الوهيتهم المزعومة خليفة قاطميا ، قان الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من الاتكار والالحاد المطبق ، وما تذهب اليه من الناوهية : بل هنالك مايدن على ما يطبعها من الاتكار والالحاد المطبق ، وما تذهب اليه من الناوهية : بل هنالك مايدن على ما يطبعها من الاتكار والالحاد المطبق ، وما تذهب اليه من النافريق : بل هنالك مايدن على ما يطبعها من الاتكار والالحاد المطبق ، وما تذهب اليه من النافريق : بل هنالك مايدن

على أن الدعوة الفاطمية كانت تنكر هذه الدعوة الالحادية الجديدة. وتخاصمها : وكان أصحاب حمزة أو أصحاب الهادى اذا لقوا أصحاب داعى الدعاة \_ وهو يومثذ حكين ـ لعن بعضهم بعضها ، ورمى كل فريق صاحبه بالمروق والكفر (١)

وتلاحظ من جهـة أخرى أن معظم أولئك الدعاة الذين اضطلعوا ببك هـذه الدعوة الالحادية المفرقة في مصر ، لم يكونوا من المصريين : بل كانوا من الاجانب الذين اجتذبتهم الخلافة الفاطمية بهاثها ومشاريعهاالسرية: وقدكان كبيرهم همزة بنعلي فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسي الذي يعتطرم بغضأ للاسلام والعرب، والذي وقف جهوده مدى قرون لمناوأة الاسلامالظافر وتقويض أسمه وسلطانهالسياسي، ورمي الاستلام بمعظم الدعاة السربين والملاحيدة الذين عملوا باسمه لهدم حبادمه وعَمَائِدُهُ ؛ وَكَانَ الحِسنَ الفرغاني فارسياً كَذَلكَ . وَكَانَ الدِّرْزِي تَرَكَّا ۚ أَوْ فَارْسِيا غامض النشأة (٢) ؛ ومن الصعب أن تعتقد أن هذه العصبة الخفية كانت تعمل مستقلة ، وأنها كانت مشكرة تعمل لحساب نفسها : وأغلب الظن انها كانت تعمل لحساب تلك الحركة الثورية الحُفية التي كانت فارس مركزها وملاذها ، والتي أضر مت من قبل فورة القرامطة وعاونت على ظفر الدعوةالسرية الفاطمية ، ولم تفتع فها بعد عملك الخلافة الفاطمية ، وسياستها المستقلة ، وتوفرها على توطيد ملكها السياسي، فأرادت أن تعمل على أضرام أورة جديدة في العالم الإسلامي ، و أن تقوعش صرح الاسلام بتفويض، مبادله ، وأن تستأنف تورة القرامطة المحرية به يتورة أخرى ؛ ورأت في ظروف مصر في عصر الحاكم بأمر الله فرصية بجب انتيازها ، فعثت ال مصر بدعاتها ورسلها يعملون في ظل الدعوة الفاطمية وليدتها ، وكادت الدعوة أَنْ تَعْبُرُمُ عِصْرُ أُولَ شَرَادَةً فِي النَّورَةِ المُنشُودَةُ : وَلَكُنَ الْجَمْمُعُ الْمُصْرَى لم محسن استقبال أو لنك الدعاة الخطرين . بل قارحهم وقتك بشيعتهم . واضطرهم غير بعيد ال الفرار، ولم يستطع واحبد منهم أن ينشى. له بمصر فرقة حقيقية من الأنصار والمؤمنين ؛ ولم تتمر الدعوة تمركها العملية إلا في وهاد الشأم حيث انتظمت في فرنة تورية ملحدة جديدة هي طائفة الدروز التي مازالت قائمة الى يومنا ، والتي نضم زها. ما ثي ألف نفس بدينون الى اليوم بكثير من هذه المبادي. الألحادية المدهشة

<sup>(</sup>١) راجع ناريخ الإنطاكر ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) يغولُ الانطاكي أن الدرزي كان أجمياً . سي ٢٠٠

هذا و ترى أرب تقدم ملخصا للا صول والقواعد التي يطبق بها اليوم مذهب حمرة بين أبناء طائفته أعنى الدروز : فهم على ما دعا البه حمرة منذ أكثر من تسعة قرون يُسكرون الالوهية في ذائها ، ويعتقدون في الوهية الحاكم بأمر الله وفي رجمته آخر الزمان : ولهم في تصويرها أقوال مغرقة أشرنا اليها من قبل(١): ويشكرون الأنيا. والرسل جيعاً ، ويشكرون أصولالاسلام والنصرانية واليهودية ، بيد أنهم ينسبون ظاهراً إلى الإسلام، ويتظاهرون أمام المسلمين بأنهم مسلمين، وأمام التصاري بأنهم نصاري (٢) : ويبغضون في الياطن جميع أبناء الاديان الاخرى ولا سيا المسلمين، ويستبيحون دماءهم وأموالهم عندالمفدرة ، ويعتقدون أن الشاطين هم باقى المل وأن العقلا. أو خيارهم هم الملاثكة : ولا يأخذون بشي. من أصول الاسلام كالصور والصلاة والزكاة والحجء بل ينكرون أصول الاسلامجيمها والشريعة الاسلامية كلها. والالوهيةالبشرية، وهي لب مذهبهم ، عندهمنة المنتن ونعمة الثعم ؛ وقد أشار إمامهم حمزة الى ذلك رسالته الموسومة برسالة البلاغ والنهاية في التوحيد إذ قال: « ولكنه سبحانه فد أظهر لبكم بعض قدرته ، وأسبخ عليكم نعمته بغير استحناق تستحقونه عنده . ولا واجب لكم عليه بل أنعر عليكم بلطفه، وقربكم منه برحمته. وباشركم في الصورة البشرية ، والمشافية للكم بالوعية لعلمكم تدركون بعض أأسوله الأنسية على قدر حسب طافتكم تمعرفة المقام وانتظرون اليه ينور التمام ۽ (٣)

ويقول لما الامام في مواضع أخرى من نفس الرسالة في صوير الالوهية الشربة مايأتي: وفالحدر الحذر أن يقول واحد منكم بأن مولانا جل ذكره إن العزير أو أبو على لان مولانا سبحانه هو هو في كالحصر وزمان ويظهر في صورة بشربة وصفة مراتية كيف يشاء و وانما تنظرون العلة التي فيكم بتغير أحوالكم تنظرون صورة أخرى وهوسبحانه لاتغيره الدهور والاعوام والشهور، وأنما يتغير عليكم بما فيه اصلاح شأنكم، وهو تغيير الاسم والصفة لاغير؛ وأفعاله جل ذكره ألظر من الفوة الى الفعل كل يشاء كل يوم هو في شأن، أي كل عصر في صورة أخرى الدين المناه على عصر في صورة أخرى السم

<sup>(</sup>١) راجع من ١٤٧ من هذا الكتاب : ورجع رجائل هوة في المخطوط المشار اليه ص ١٩٧١ ١١

<sup>﴿</sup> وَالرَّمُّ الْمَارِقُ الْأَسْكِامِيةِ ! مَنَانُ الْمُسْتَشْرِقُ كَارَا فِي قُو عَنِ اللَّهُ وَذَ

 <sup>(</sup>v) وما تل حود الشار قيا ص ۱۸

• ومثله فى الصورة لافى الحقيقة ، لأن حقيقته لاتدرك يوهم ، ولا يحيط يعلمه فهم منه منعلق يذلك الجسد فهم ، وله كثل شخص ناطق جسماتى وله روح لطيف ، متعلق يذلك الجسد الكثيف ، وله عقل يدير الاشياء بذلك العقل . . والعقل هو الروح اللطيف ، لكن اظهاره من الجسد الكثيف ، ولايقدر أحد يقول إن العقل يظهر بلاجسم ، لأن الروح لاتدرك الا بالجسم : لذلك مولانا جل ذكره بظاهر ناسوته ، عرفنا بلاهوته لايدرك بالعين ، ولايعرف بالكيف والاين ، عالم يسركم من قبل أن يختلج بلاهوته لايدرك مسحانه وتعالى عما يصفون . . . .

ويعتقد الدروز في تناسخ الارواح وانتقالها الى الاحياء في صورة الانسان والحيوان ؛ ويقولون في القرآن الكريم انه من صنع سلمان الفارسي الصحابي المنهور (۱)

ويحرص الدروز أشد الحرص على كنهان عقائدهم السرية ، وينكرون مايؤخذ عليهم هنها ، بل قد يذمونها أمام المعترضين رباء واستناراً ، وهذه عاصة مأثورة لمخاطئية ؛ وقد رآبنا في حديثنا عن الدعوة السرية كيف كان الدعاة يتظاهرون أمام كاريما بوافق مشربه وعقيدته ، وهم يتبعون في ذلك وصايا الآئمة ؛ وقد حرص الديوز على هذا الكثبان المطبق الاصول مذهبهم عقائدهم طبلة الفرون ، ولم تعرف خنايا مذهبهم الا منذ قرن حينا غزا ابراهيم باشا المصرى مناطقهم الجبلية ووقع الداة على بعض كتبهم المقدسة ، وعرفت محنوياتها ، واستطاع البحث الحديث أن يكشف عن كثير من حقائق هذا المذهب الغربب ؛ ومازال الكنبان الى اليوم خاد حياتهم الروحية ، وينقسم المجتمع الدرزي من أجل ذلك الى طبقتين ؛ طقة النقال ، أو العقلا، وطبقة الجبال ؛ والعاقلات والجاهلات بالنسبة النساء ؛ وينقسم الكافة المقال الى طبقتين أرفعهما طبقة الحاصة وهي طبقة الثقاف ؛ وأما الجبال فهم الكافة الخبال الى طبقتين أرفعهما طبقة الحاصة وهي طبقة الثقاف وأما الجبال في أبقية متعزلة الخبال الى طبقتين المقال المؤبن من المذهب سوى مظاهره البسيطة الوبختمع والعقال ، في أبقية متعزلة الخبال لايعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة الوبختمع والعقال ، في أبقية متعزلة الخبال لايعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة الوبختم والعقال ، في أبقية متعزلة الخبال لايعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة الربختم والعقال ، في أبقية متعزلة الخبال لايعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة الوبختم والعقال ، في أبقية متعزلة الخبال المنافذ المؤبن من المذهب سوى مظاهره البسيطة المؤبن عياسة المغالة في أبقية متعزلة المؤبن المؤبن من المذهب سوى مظاهره البسيطة المؤبن المؤبنة المؤبنة

<sup>(</sup>١) هو مشاعبر الصحابة وكان فارحياً تنصر اولا ثم سار الل يثرب (المدنية) وقت الهجرة واعتنى الاستهم و فقربه النبي واعتبره عالم الفرس بين العابيته ، وسلمان شحصية غامضة ، اشتغل بالصوفية وشؤون الرح في افرق الاسلامية ، وقد ظهرت مبوله النبيعية غير بعبد ، وهو معظم عند الشيمة وقيره براز الل البوم في الإسم في المداين القديمة ، وبعتبره النصيرية من أنتهم ، وتقلب اليه أحياناً أمور عارفة ، والتفاهر أنه كان من خصوم الاسلام الباطنين ، وقد توفي حوالي سنة وجوه.

في أعلى الصوامع ، تسمى بالخلوات ، وفي الفرى في منازل سرية شيدت داخل المنازل الاصلية ، فيجتمعون ليلة الجمعة في ظاهر المنزل ، ويشرأون ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية ، ثم ينصرف الكافة ، ويختلى الحاصة في البيت الداخلي ، وتغلق الأبواب ويتبادل العقال الافعنا، والاسرار ، ومن العقال طبقة تعرف بالمنزهين ، وهم أشد المؤونين ورعاً وزهدا ، ومنهم من يصوم الدهر أو ينقطع عن الوواج أو يعترب عن أكل اللحم طول حياته ؛ ويتمتع العاقل بيعض الخلال الحمنة فلايتناول الخروبالنزم الحشمة في أحاديثه ، ويقتصد في طعامه وشرابه ، وفي جميع ملاذ الحس والنفس ، لأن الاسراف نقبطة في خلق الموحدين ؛ وللعقلا، شيخ تقليدي يرجعون إليه في أمور الدين؛ ومن ينتظم في سلك العقال بجب عليه أن يوقع ميثاق ولى الزمان ، وهو الميثاق الذي وضعه حرة إمام المذهب وأشر ما اليه فها تقدم

وبحرى الزواج عند الدروز طبقاً لمرسوم المعروفة لدى المدلمين من الحطة والمهر ، ولا بحوز التزوج بأكثر من واحدة ما لم تطلق الأولى ؛ والطلاق عندتم سهل ميسور ، ولا ترد المطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من آخر ، وتحرص المرأة عندهم على الحجاب ، ولا تسفر حتى عن وجهها إلا عبنا واحدة نبصر بها ، ويشته استتارها من المطلق والحاطب ؛ والزنا عندهم جريمة لا تغتقر وتسقط مرتكهها الى الآبد ، ويفال إنه قد بباح الزواج بين الاخوة سراً رغم حظره قانوناً ، وهي مسألة عشرة المحارم التي أشرنا اليها من قبل (١) ؛ بيد أن هذا القول لا سند له من الواقع ؛ والاخت كالبنت والام عند الدروز من المحارم، وربما وقعت عشرة الحارم بين الاحديد به المحدد على العدد عشرة المحدد الم المحدد ا

و لايتبع الدروز المواريث الاحلامية لانهم ينكرون أحكام الشريعة كما تسمنا، ولكن الرجل عندهم يوصى بكل ماله لاحد أولاده ، والمرأة لا ترث شيئاً عن أبها، ولهم قواعد أخرى في المواريث خاصة بهم (١)

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره دى ساس في كتابه ( ج ٣ ص ١٩٠٠ ) بيد أنا نرناب و المكان وقرع منل هذا المحرمات البوم في المحتمع الدرزي . وهذا ما تؤكمه كتب الدرون حسبا بينا . وهذا ما أكده تر بعض أسدقاتنا من الدروز المستغيرين

 <sup>(</sup>٩) استقینا بعض هذه المعلومات على المجملح الدوزي من كتاب عنطوط وعنوانه تاریخ جیل لیاد؟
 (دار الكتب رقم ۹۹ م) وفیه تفاصیل مفیدة عن عقائد الدووز وأحرالهم

ويحيز الدروز الرهبنة ، ومنهم رهبان وراهبات يسيشون في بساطة وتقشف ، ولهم فى تقوش المؤمنين مكانة كبيرة ، وهم يؤمنون بالقدر إيماناً شديداً . ويستسلمون البه فى كل أعمالهم وقصر فاتهم (١)

وينتسب الدروز الى العرب؛ يند أنه يوجد ريب في هذه النسة : والظاهر أنهم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الاسلام ١٠١ : بيد أنهم يتصفون بكثير من الخلال العربية مثل الشجاعة والجود والتعلق بالأصول و الانساب والاحساب

- 7 -

وهنأ لعرض نقطة ما تزال موضع الجدل برهيء منءومؤسس مذهب الدروز الحقيق ؟ أن اسم المذهب والطَّائقة مشتق من اسم الدرزي أعني مجمد بن اسماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الاشتقاق اللفظي لا يمكن أن يطغي على الحقيقة النارخية . ذلك أن حمزة بن على فيها تعتقد هو مؤسساً للذهب الحقيقي وهو واضع أصوله ومبادئه ، وهو صاحب متنه ورسائله حسيماً بيناً ؛ وقد وفد حزة على مصر قِلَ مَقَدَمُ الدَّرَزِي فَيَا رَجِح ، ووضع أصول مَذَهَبِهُ وَبَشَرَ بِمَا مَنْذُ سَنَّةً بِهِ ﴿ عِ وهي في مذهبه أولى سني قائم الزمان ، أي الحاكم بأمر الله ، وأول سني ظهور ولي الزمان عبده ومملوكه هادي المستجيبين، أعنى حمزة ؛ وقد كان حزة يرتب دعاته وينفذ رسله الى مختلف الأقطار الاسلامية ابت الدعوة ، وكان له رسله ودعائه في السَّام ؛ فلما وقعت الفتتة بالقاهرة ، أر الدرزي إلى الشَّـام في سنة ٤١١ هـ ، ونول بأنمال بالبياس ويث دعوته هنالك، فاستجاب لها جمهور من الـكافة ومالبلت أن انتظمت الى المذهب المسمى باسمه أعنى مذهب الدروز : ببد أن هذه الواقعة . أعنى زوح الدرزي إلى الشام ليست محققة من الوجية النار بخية ، فينالك أكثر من رواية اِنَّهُ قَتَلَ فَي مَصَّرٌ ، وأنَّ مَقَتُلُهُ كَانَ فِي سَنَّةً ٨٠ع هُ أَنَّا. الفَّتَـٰةُ (٣) ؛ ومن جية أخرى قان الدعوة التي أذاعها الدرزي في الشام ليست إلا دعوة حرة ن على ذاتها. عملها الدرزي وربما حور فيها أو أضاف البها بعض مبادئه : وقد كان الدرزي في

<sup>(1)</sup> عذا مانقله ال صديق منظير من الدروز

 <sup>(</sup>٢) وأثرة المدارف الاسلامية في مقال البارون كارا دى في عن الدروز

 <sup>(</sup>٣) هذه هي رواية الانطاكي عن ١٩٣٣ ، والمكنين بن العميد عن ١٩٦٤ ، وارواية الانطاكي فيمة عاصة الأنه كان قريبا من العصر الذي وقعت قيم هذه الحوادث

الواقع من تلاميذ حمرة ودعاته : وكان يسمى نفسه و سند الهادي ، . أي سند حمرة لأن الهادي هو حمزة : ويشير حمزة في وسائله الي ما كان بينه وبين الدرزي من علائق وخصومات ، وذلك في ، الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة ، فقيها محمل على الدرزي ، الذي هو ، نشتكين ، ويقول إنه ، تغطرس على الكشف بلا علم و لا يقين ، وهو العند الذي حمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الامام ، ويدعى متزلته وكان (أي الدرزي) ، من جملة المستجيبين حتى تفطرس وتجبر ، وخرج من تحت التوب، والتوب هو الداعي ، والسترة التي أمره بها امامه حمزة بن على الهادي ال توحيد مولانا جل ذكره . ثم يقول إن الدرزى أنكر التعاليم وتمرد وأثار الجدل بينهما وغره ماكان بضربه من زغل الدنائير والدراهم (١) . وببدو من ذلك جلبًا أن حزة كان يفف منالدرزي موقفالامام والاستاذ، وأنالدرزي خرج عليه وعلى مبادته ، واستقل بعد ذلك ببث دعوته : فاذا كنا لعتبرالدرزي بذلك مؤسسا لمذهب الدروز ، فيجب ألا ننسي ان حمرة هو أول من وضع منته وقواعده ، وأول من صاغها وحملها : ومن المحفق ان دعونه كانت ذائعة في الشأم قبل أن ينزح البه الدرزي، وإن كان الدرزي قد أذكاها بمقدمه، وأسبخ عليها صبغتها العملية : وما زالت أصول دعوة حمزة هي أصول مذهب الدروز ؛ وقوامها التناسخ ، وحارل الروح، والوهية الحاكم بأمر للله، واعتباره قائم الزمان، وانتظار عودته في أخر الزمان : ثم أن التاريخ الذي يتخذه خزة بدراً لدعوته ، وظهور قائم الزمان . وهي سنة ٢٠٨٨ = (١٠١٧ م ) هي نفس السنة التي اتخذها الدروز بد. تاريخهم المقدس! وهي التي يؤرخ بها الدعاة من بعده دعواتهم ورسائلهم ؛ واذن څمزة هو امام المذهب ومؤسسه الأول. والكاتت حوادث العصر قد أسبقت على الدرزى فضل النسبة دونه : هذا الى أن الدروز يسمون أنفسهم ﴿ بِالمُوحِدِينِ ﴾ أيضاً ، وهو الاسم الذي يسبغه حمزة على صحبه في معظم رسائله

ولا رب أن حمرة بن على كان نموذجاً قوياً لاولتك الدعاة الملاحدة ؛ فل تفكيره وآرائه وشروحه ما يشهد بكثير من الذكاء والبراعة، ولكن الشا. دبن

 <sup>(</sup>١) وأجع المخطوط وتم ١٩٠٠ عقائد النحل ص ١٣٥ - ١٩٦١ . ويدو من إشاره حمزة أن الدرن كان يشتغل بضرب النقود . ووبنا كان يصغل منصباً في دار الضرب أو وبنا كان يشتغل بتريفها لحمايه وحساب الدعاة

جديد، والدعوة الى الوهية بشر، محاولة تقصر عنها جهود أعظم الدعاة وأقواهم:
ولم يكن حمزة مبتدعاً في الواقع، ولم يكن أول من جاهر بمثل هذه الآراء والمبادى حسها رأينا فيها تقدم: وظاهر ان دعواه مزيج غير متسق من الشروح والاسماطير الوثلية والبهودية والنصرائية والاسلامية، وهي لا تحمل كثيراً من طابع الابتكار والطرافة: وفي آرائه و تدليله كثير من ضروب التناقض والفتعف، ومن شم فانا زاه يلجأ الى الرموز والحفاء كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين في كل عصر؛ ثم هو فوق ذلك يقدم البنا دعوته في أسلوب ركيك يتم عن ضعف بيانه العربي، وأن كان بتم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة

واذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة المثيرة منذ البداية ، ولم يملقها ويغربها ال تنسب الألوهية الى واحد من أبنائها ومن خلفائها ، واذا كانت قد وثبت بالدعاة ومزقت شملهم ، وأخمدت فنتهم في مهدها ، فأن الخلافة الفاطمية لم تلبث من جانبها أن جاهرت بانكارها و تبرئها من تلك الدعوة التي انسابت تحت جناحها بالرغ منها ، وكادت أن تصعبا في أنحاء العالم الاسلامي كله بأشنع وصمات الزيغ والالحاد ولم تمض على وفاة الحماكم بأمر الله أعوام ثلاثة ، حتى كانت الحلافة الفاطمية قد عنت هذه الحركة الحطرة ، وطهرت مصر من دعائها ؛ وقد أو شحت لنا الحلافة الفاطمية موقفها من الدعوة والدعاة بعد الحاكم بأمر الله في وثبقة رسمية صدوت عن بلاط القاهرة سنة ١٤٤ ه في أو الل عصر الظاهر لاعزاز دبن الله ولد الحاكم ، م بلاط القاهرة سنة ١٤٤ ه في أو تل عصر الظاهر لاعزاز دبن الله ولد الحاكم ، ونقلها البنا مؤرخ معاصر هو أبو علال الصابي ؛ واليك بعض ماجاد فها :

و دهبت طائفة من النصيرية (١) الى الغلو فى أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب. رضوان الله عليه، غلت وادعت فيه ماادعت النصاري في المسيح ؛ ونجمت من هؤلا.

<sup>(</sup>۱) النصيرية المشار اليهم هنا وفي رسمائل الدعاة م طائفة من الباطئية ما توال منها اليوم بقية في المناذنية ، وطرابلس وحماة ومشق ، وم كالدروز يتظاهرون بالاسلام ؛ ويعتقدون في الوهية على بن أن طالب ، وينقسمون كالدروز الم عقلار جهال ، ويعقدون مثلهما جهاعاتهم الدينية السرية في المتلولين. والمعروف أنهم يبيحون عشرة المحارم من البنات والاخوات وتسار بعضهم بعضا ، وعندم ان المرأة لايكل إيمانها إلا باياحة نفسها الانجها المؤمن ، يعد أنها الانتيج نفسها فلانجني ، وهم يعتبرون المرأة المغيران مجردة عن النفس ؛ والظاهر أنهم يرجعون في الاصلال نفس الدعوة الدرية التي اشتي منها مذهب الدوز ، ويعتقون معظم المهادي الاياحية التي تسب اليهم .

الكفرة فرقة حيفة العقول ، ضالة بجهلها عن سواء السيل ، فغلوا فيناغلوا كيراً . وقالوا في آبائنا وأجدادنا منكرا من الفول وزورا ، ونسبونا يغلوهم الاشتع ، وجهلهم المستفظع ، الدمالا بليق بنا ذكره ، واذا البرأ الحالة تعالى من هؤلا ، الجهلة الكفرة الصلال ، و نسأل الله أن يحسن معونتنا على اعزاز دينه ، وتوطيد فواعده وتمكينه ، والعمل بما أمر نا به جدنا المصطفى وأبونا على الرقضى ، وأسلافنا البررة أعلام الحدى . وقد علتم بالعشر أولياثنا ودعائسا ماحكمنا به من قطع دابر هؤلا ، الكفرة الفسلق ، والفجرة المراق وتفريقنا لهم فى البلاد كل مفرق ، فظعوا فى الافاق هارين ، وشردوا مطرودين خالفين ، المدا ، وقد أعلى النظاهر فى المجل الافاق هارين ، وشردوا مطرودين خالفين تخلوفون افتدارا ، ومربوبون اقتدارا الله ، بأنه وأسلافه الماضين وأخلافه البافين مخلوفون افتدارا ، ومربوبون اقتدارا لا بملكون الافتسام مو تأ والاحياة ، والا بخرجون عن قبضة الله تعالى ، وأن جم من خرح منهم عن حد الامانة والعبودية غه عز وجل فعلهم لعنةالله والملائكة والناس أجمعين ، وأنه قد قدم الذاره لهم بالتوبة الى الله تعالى من كفره ، في أصر فسف أحم ين خراء منهم عن حد الامانة والعبودية غه عز وجل فعلهم لعنةالله والملائكة والناس أجمعين ، وأنه قد قدم الذاره لهم بالتوبة الى الله تعالى من كفره ، في أحمر فسف أحم ين خراء منهم عن حد الامانة والعبودية بله عن تعالى من كفره ، في أحمر فسف أحمد بالله بالتوبة الى الله تعالى من كفره ، في أحمر فسف الحين . وأنه قد قدم الذاره لهم بالتوبة الى الله تعالى من كفره ، في أحمر فسف

وفي ذلك دليل واضح علىما استشعرته الحلافة الفاطمية من خطره ذه الدعوات المغرفة على سممتها وهبية إمامتها ، وعنى جنوحها بعد ذهاب الحاكم بأسرافته الى الحرص في سياستها المذهبية والعود الى تحفظها القديم

<sup>(</sup>١) راجع هذه الوثيقة بأكها في التحره الراهرة ( عن العابي ) ج م ص ١٧٤٩ و ١٥٠

<sup>177</sup> m 5 2 WY ( P)

# الكتاب التــــاك خواص العصر الفاطمي السياسية والاجتماعية والعقلية

# الفصيب لالأول

## نظم الدولة الفاطمية

طرافة النظر الفلاطنية . بشأة الورائرة البير كلس اول وورار المعرفة . الوساطة والسعودة . عود الوراؤة . الانقلاب الوزاؤة . الانقلاب الوزاؤة . الانقلاب المعرفة . المداوي تعلق وحال السيف . الورال الله قال الشيامات المداوي المعلق المداوي المعرفة . ويوال الحيث . ويوال الحياد الدواوي الانحرى . الحيفظ الدينية . كان الانحرى . الحيفظ الدينية . كان الانحرى . الحيفظ الدينية . كان التعلق الدينية . كان المعرفة الحياد . بين المال ، وتناقف الفيم والحاص ، الاسالة المحكود الحكود . المعالفة الادارية

كما أن الدولة الفاطهية تتاز بصيفها المناهبية العميفة ، فتكذلك تمتاز ماراة الظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطعية المبتكرة بحددة في كنير من الرسوم والنظم ؛ وكانت هذه النظم والرسوم فود طرافتها الدستورية تطبعها نفس الصيغة الناذخة التي قطيع الدولة الفاطعية والرسوم العام مظاهرها ؛ وسنحاول أن تأتى في هذا العصل على خلاصة لهذه النظم والرسوم الداعة عائمت الدولة العاطمية في ظلها عصر زها، فرنين

كانت الحالافة الفاطمية خلافة مذهبية شعارها الامامة الدينية ، وكان فذه العنة المذهبية أثرها في صوغ كنير من النظم والرسوم التي اختصت بها ، وقد انتات الدولة الفاطمية في قفار المغرب دولة عسكرية ساذجة قطالها الصبغة الدينية ، قال السي ملكها وعظم ساطانها بافتتاح مصر والشسام ، شعرت بالحاجة الى التوسع في المنه السياسية والادارية التي يقوم عليها هذا الملك الباذخ ، ولم تكتف بالاعتباد على اختفا السياسية والمدينية والمدنية المعروفة ، بل عمدت الى الابتكار في تنظيم الأعياد والحنط والمخطط الدستورية وفقاً لحاجتها وغاياتها السياسية والمذهبية ، وكانت الوذارة المنافعة خطة رئيتها الدولة الجديدة ، ورئيت الاول مرة في عهد العريز بالله ؛ وكان الحينة يتولى قبل ذارة الدولة الفاضة عول قبل قبل قبل الدولة الدولة الفاضة عبول قبل قبل قبل قبل وزراء الدولة الفاضة المتولى قبل ذارة الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قبل فالما الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قال الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قال الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قبل قبل الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قبل الدولة الشؤون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة الفاضة المتولى قبل قبل قبل قبلا الدولة الفاضة المتولى قبلة الدولة الفاضة المتولى قبلة الدولة الفاضة المتولى قبلة المتولى الدولة الفاضة المتولى قبلة الدولة الفاضة المتولى قبلة المتولى قبلة الدولة الفاضة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة الدولة الفاضة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى قبلة المتولى المتولى المتولى قبلة المتولى ال

أبو الفرج يعقوب بن كلس خلع عليه العزيز لقب الوزارة حنة ٣٩٨ هـ ؛ ولقيه بالوزير الأجل(١١). ومن ذلك الحين قامت خطة الوزارة فيالدولة الفاطمية ، بيد أنها لم تنبت على نمط واحد، فتارة يستبقى رجل الدولة الأول صفة الوزارة. وتارة نسبخ عليه صفة أخرى كالوساطة أو السفارة وهي دون الوزارة في المرتبة ٢٦٠.و لما توفي الوزير ابن كلس سنة -٣٨ ه استبدلت صفة الوزارة بصفة الوساطة والمفارة. وأطلقت على من تولوا شؤون الدولة العليا بقية عهد العزيز ومعظم عصر الحاكم ؛ ولفب رؤسا. الدولة يومئذ بمختلفاً لألقاب التي أغدقتها الدولة الفاطمية على رجالها ؛ فمنهم أمين الدولة ، وقائد القواد ، وأمين الأمناء ، ووزيرالوزراء ، ورئيس الرؤ ساء وغيرها ؛ وكان منولي السفارة والوساطة هو كبير رجال الدولة ومرجعهم الاعلى، وله التوقيع عن الحضرة ، ومراجعة جميع الشؤون الحامة على يد مختلف الكتاب وأصحاب الدواوين: وفي أواخر عبد الحاكم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جمفر بن فلاح سنة ٨- ٤ هـ ولقب . بوزير الوزراـ ذي الرياستين الامير المظفر فطب الدولة . : واستمرت خطة الوزارة على حالها منذ عهد الظاهر حتى أواخر عهد المستنصر بالله : وكان الأغلب حتى ذلك العهد أن يتولاها رجال مدنيون أو أصحاب أقلام إلا في فرص قليلة تولاها فيها رجال سيف مثل برجوان ، والحسين بن جوهر قائد القواد، وعلى بن صالح الروذباري ؛ ولقب الوزواء يومئذ بمختلف الْأَلْقَابِ الْرَنَانَةُ مَثَلَ . • غمس الملك ، عميد الدولة وناصحها . • • الأجل الأوحد صنى أمير المؤمنين. • تاج الرياسة وغر الملك • • حيد الوزرا. ظهير الآنمة • وسما. الخلصاء فخر الأمة ، و فخر الوزرا. عميد الرؤساء ، وغيرها (٣)

وفى أو الخرعبد المستنصر بالله حدث انقلاب عظيم في خطة الوزارة و انتقلت من أيدى الوزراء المدنيين أو أسحاب الآقلام كما يسمون الى الوزراء العسكريين أو رجال الديف: وكان أول هذا الثبت الوزير والقائد الكبير بدر الجالى: تولى الوزارة للمستنصر سنة ٤٦٧ هـ و نعت بالسيد الآجل أمير الجيوش (٤٤)؛ و اضحت الوزارة من ذلك الحين

<sup>(</sup>١) أبن الصير في ، الاشارة الى من ماني الوزارة من ١٩ و ٢٩

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ٣ ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) الاعارة الى من نال الوزارة ص ٨٧ و ٢٩ و ١٠٠ و ٢٩ و ٢٨

<sup>(</sup>t) الخطط ج ٢ ص و ٢٠٠٠

وزارة تقويض يستأثر صاحبها بكل السلطات، وأطلق لقب، أمير الجيوش، عنى ذلك النبت من الوزراء العسكريين الذين سلبوا الخلافة الفاطمية كل سلطاتها، ولم يبقوا لها سوى المظاهر الاسمية . ولما توقى بدر المجالى خلفه في هذا المنصب ولده الانفتل شاهنشاه و نلقب بنفس ألقابه : شم اتخذ الوزراء الطفاة من بعده ألقابا علوكية قنسمي طلائع بن رزيك وزير الحافظ لدبن الله، بالملك المنصور ؛ وتسمى ابنه رزيك بالملك المحادل ؛ وتسمى شاور بالملك المنصور ؛ وتسمى صلاح الدبن يوسف بن أيوب أيام وزارته للماضد خاتمة الحلفاء الفاطميين بالملك الناصر ؛ وكان وزير السيف هو مرجع كل السلطات العسكرية والادارية والقضائية، وإليه يرجى أمرا لحرب والدلم ، وهو الذي يولى قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أن كان يوليها الخليفة مباشرة ، وهو الذي ينصرف في سائر شؤون الدولة العسكرية والمدنية ؛ وهمكذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدو الجالى الى سقوطها في سنة ١٩٥٥ هزها ومركذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدو الجالى الى سقوطها في سنة ١٩٥٥ هزها قرن خاضمة لسلطان أولتك الوزراء الطفاة بستطلون باسمها ويغتصبون كل سلطائها، حتى انتهى آخرهم صلاح الدين بالقضاء عليها واستخلاص ملكها وتراثها (١٠)

والى جانب الوزارة ، وهى خطة الحبكم العليا ،كانت تمة عدة مناصب عسكرية وادارية عالية ، منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب ، وهو الذى بلى الوزير فى المرتبة ، ويتولى النظر في المظالم ؛ ولم يوجد هذا المنصب الافى ظل الوزارة المدنية ؛ أما فى وزارة أصحاب السيف نقد كان الوزير هو الذى يتولى النظر فى المظالم (٣) ؛ ومنها وظيفة الاستفهالار ، وهو القائد الأعلى للجيش ، والبه النظر فى أمر الجند وجميع الشؤون العسكرية : ومنها عدة تختص بخدمة الخليفة مثل حامل المغللة ، وهو الذى يحمل المظلة فوق وأس الخليفة فى المجالس والمواكبة الخلافية ،وحامل مبغ الحرس الملكى ؛ ومنها ولاية الفاهرة ، وولاية مصر وصبيانهم وهم نوع من الحرس الملكى ؛ ومنها ولاية الفاهرة ، وولاية مصر (الفسطاط)

وأما الدواوين وهي تماثل مختلف الوزارات في عصرنا ، فقد كانت تشمل

<sup>(</sup>۱) المترزي في الشنط ج ٧ من ١٠٥ ره ٧٠ . رسيح الاعتي ج ٣ ص ٢٨٢ د ٢٠١

<sup>(</sup>r) القريزي ج ۲ س ۲۳۱ و ۲۴۰

ديوان الانشاء والمكاتبات دوكان متوليه من أعظم رجال الدولة ومن أقطاب الكتابة والبلاغية ، ويعرف في الدولة الفاطعية بكاتب الدست الشريف وينعت بالاجل، ويتولى النظر في المكاتبات الواردة والصادرة ، وعرضها على الخليفة ، ويستشيره الخليفة في كثير من الأمور: ويعاونه عدة من أكابر الكتاب منهم صاحب التوقيع بالقلم الدقيق في المظالم وهويليه في الرتبة ، وله من الخليفة مكانة لأنه جليسه وقارئه ؛ وصاحب التوقيع بالفلم الجليل ، ومهمته أن يشرف على تنفيذ ما يوقع عليها بما يقتطيه الدقيق ؛ وكانت المظالم نرفع أو لا الى صاحب الفلم الدقيق فيوقع عليها بما يقتطيه أمر الخليفة أو الوزير أو بما يراه هو ثم تحمل الى صاحب الفلم الجليل فيفصل فيها أمر الخليفة أو الوزير أو بما يراه هو ثم تحمل الى صاحب الفلم الجليل فيفصل فيها مناجل الأهر الأول ، وتحمل بعد ثذ الى الخليفة فيوقع عليها ثم تسلم الى أربابها وينفذ ما فيها الأهر الأول ، وتحمل بعد ثذ الى الخليفة فيوقع عليها ثم تسلم الى أربابها وينفذ ما فيها (۱)

وديوان الجيش والرواتب ولا يتولاه سوى المسلمين، والمصاحبه مرجع شؤون الجند والخيل والاقطاعات، ويلحق به ديوان الروانب وهو المختص بالنظر في الارزاق والجرايات؛ وديوان الاقطاع، وهو المختص بالنظر في شؤون الاقطاعات (٢)

وديوان الجهاد، ويقال له أيتنا ديوان العمائر ويختص بالنظر في أمر الاساطيل المدنية والحربية وانشائها وتسبيرها والانفاق على رجال البحر، وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بانشاء الاساطيل وحماية الثغور ولاسيها سواحل الشام اذكانت معرضة للغزوات البيرانطية : وبلغ الاسطول الفاطمي من السفن الحربية وملحقاتها من سغن النقل نحو مائة قطعة ، وبلغ عدد رجاله نحو خسة آلاف مقائل بين أمراء بحر ونواب ورؤساء ونوائية : وكانت اقطاعات الاسطول تعرف باقطاعات الغزاة (١٤) وكانت مراكز الاسطول للحط والاقلاع في الاسكندرية ودمياط وعسقلان، وبعضها في مياء البحر الاحر

وديوان المجلس، وهو مرجع الدواوين كلها، وفيه عدة كتاب يختص كل منهم تجلس منفرد، ويتولى صناحيه التحدث في شنؤون الاقطاعات والارزاق لدى الخليفة مباشرة

<sup>(</sup>۱) حيج الاعلى ۾ ۾ ص ١٩١

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ٢ ص ١٩٤ . والخطط ج ٢ ص ٢٤٢

रार जिल्हा है किया (१)

وديوان النظر ، وهو ديوان المال، ويتولاه وزير ثقةاليه مرجع شؤون الأموال العامة وضبط الدخل والحرج والمحاسبات

وديوان التحقيق وبختص بالمقابلة على الدواوين ومراجعة أعمالها والتحقق من انتظامهاكما يدل على ذلك اسمه

وديوان الاحباس أو الاوقاف ويختص بالنظر في شؤون الاحباس العـامة والحاصة . والاشراف على غلتها وانفاقها في وجوهها الشرعية

وديوان المواريث ويختص بشئون المواريث وضبط أحكامها

وثلاثة دواوين ادارية هي ديوان الصعيد وديوان أسفل الارض أو الوجه البحرى ، وديوان النفور : ويعني كل منها بالنظر في نتؤون الأقاليم الادارية التي تدخل في اختصاصه .

وأما الحلط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خطيرة أعظمها وأجلها قدراً منصب قاضى القضاة ومنصب داعى الدعاة ؛ وكان قاضى القضاة أعظم دعيم دبنى في الدولة واليه مرجع الاحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والحدود ، أعنى الشؤون الدينية والمدنية والجنائية ، والنظر في شؤون السكة ( دار الضرب) وشؤون المساجد وأثمنها وسائر المتصرفين فيها : وكان اختصاصه بشمل مصروالشام والمغرب والحرمين؛ ومركز دالعام بالقاهرة المعزية، وله نواب يختاوهم لقضاء الاقطار الاخرى ؛ ويصدر بجل (مرسوم) تعبيته من الخليفة نفيه اذا كان الوزير من رجال القلم ، وفي عهد وزراء السبف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة ؛ وقد نقل الينا القاقيمندى نص السجل الذي صدر في أوائل عهد الحاكم بأمر الله الى الحسين النام والمعرب والحرمين وفيه نفصيل شامل ابن النعمان بتوليته قضنا. مصر والشام والمغرب والحرمين وفيه نفصيل شامل لاختصاصه ، ومايرسم الخليفة له لحسن القيام بواجه ومهامه (۱)

وأما داعى الدعاة فكان منصبه بلى منصب قاضى القضاة فى الرتبة والاعتبار ا وكان ينشيه بالقاضى فى زيه ويششع بمثل رسومه وامتيازاته : واختصاصه دينى مذهبى محض ، هو أن يتولى قراءة مذاهب آل الببت وبثها بين الاولياء ، والاشراف على تنظيم الدعوة الفاطمية وأخذ العهو دعلى الداخلين فيها، وينتخب من بين العلماء المتضلعين

<sup>(</sup>١) صبح الاعثى ج ١٠ ص ٣٨٤ وما يعدها ؛ وقد أثبتناء في تسم الوثالق

في فقه الشيعة وفي أسرار الدعوة ؛ ويعاونه في مهمته اثنا عشر نقيباً وجماعة كيرة من النواب في مختلف النواحى ؛ وكان منصبه رئم صفته الدينية بعتبر من مناصب الحناص ؛ وقداشتهر الداعى بالاخص بتنظيم مجالس الحكمة الشهيرة التي أنينا على ذكرها فيها تقدم ؛ وكان مثل القاضى ، اذا كانت الوزارة لذى قلم صدر تعيينه من الخليفة ، وإن كانت من سبف فهو الذى يتولى تعيينه ؛ وقد نقلنا خلال حديثنا عن بحالس الحكمة فقرات من سجل فاطعى شرح فيه اختصاص داعى الدعاة وما يجب عليمه لبث الدعوة وتلفينها (۱)؛ وقد ضعف شأن داعى الدعاة و تصادلت أهميته في أو اخر الدولة الفاطمية منا في وزراء السيف زمام السلطة ، وحدوا كثيراً من سلطات الخلافة ومشاريعها وردومها المذهبية

وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اختصت بها الدولة الفاطمية وأشدها طرافة ، وتستطيع أن ناس الشبه واضحاً بين مهامه ونظمه وأساليه ، وبين مهام الدعاية المحدثة وأساليها ، فتى بعض الحكومات المحدثة توجد وزارة خاصة الدعاية ،وقد كان داعى الدعاة وغرصفته الدينية في الواقع وزيراً الدعاية بكل معانها ، وكانت مهمته غزو العقائد الدينية كما تحمل اليوم اداة الدعاية الحديثة على غزو العائد الدينسية وكانت وسائله تختلف باختلاف عصره وظروفه ، ولكن الغاية المشركة تبقى واحدة دائما ، وهي العمل على غزو العقائد والعقول

ومن الوظائف الدينية الحامة أيضاً منصب المحتب ؛ واختصاصه الامر الله والنهى عن المنكر على قاعدة الحبية ومن ذلك الاشراف على الآواب علمة، والا يخلو رجل بامرأة ذات بحرم ، وضبط شؤون المكاييل والموازين ، ومراقبة أحوال المطاعم والمشارب العامة حتى لايغش الجمهور ولا يبخس فها يقدم أبد، والسهر على نظافة المساجد وانارتها وحمايتها من غشيان الباعة والمتطفلين ، وتنبذ السجلات الخاصة بالذميين فها قرض عليهم ، وتأديب المخالفين وزجرهم : وله نواب في سائر الاقاليم يقومون عنه بمثل هذه المهام؛ وكانت أعمال الحسبة قسند ألحال الحسبة يشبه في كتير الحائة الله متولى الشرطة عصر والقاهرة (٢٠) و ظاهر ان نظام الحسبة يشبه في كتير

 <sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۹۳ من هذا الكتاب : وراجع المقروى ج ۴ شد ۶ من ۲۲۵ و ۲۲۲ و وجع الأعلى ج ۳ ص ۲۸۷ ، وقد ألبتنا نص هذا السجل في قسم الواللق في نهاية الكتاب

<sup>(</sup>٢) راجع صبح الاعلى ج ٢ ص ١٧٪ وج ١٠٠ ص ١٦٠

من الوجود نظام النياية العمومية في عصرنا . وان المحتسب يشبه في مركزه واختصاصاته من يعض الوجود مركز النائب العام

ومنها وكالة بيت المال ويتولاها ثقة من العدول، ويفوض اليه الخليفة النظ في شؤونه المالية وبينع ما يرى بيعه وابتياع ما يرى ابتيباعه من المتاع ، والنظر في شؤون الرقيق وانشاء ما بحتاج البه الخليفة من الآبلية والسفن وغيرها بمايختص، وكان تُمَّة الى جانب هذا النبت الحافل من المناصب المدنية والدينية الخطيرة. طائفة أخرى من المناصب التي تختص بخدمة الخليقة ، والقصر وقد أشرنا منها لل وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الريح ؛ بيد أن أهمها وظائف الاسانة: المحنكين، وصموا كذلك لانهم كانوا يدورون العامة على احتاكهم؛ ومنهم متولى ﴿ شَدَالُنَاجِ ﴾ وهو الذي يشد تاج الخليفة في المواكب الرسمية ؛ وصاحب المجلس، وهو الذي يتولى الاشراف على المجلس الذي بجلس قيه الخليقة واخطار رجال الدولة بمعتوره : وصاحب الرمسالة وهو الذي يتولى ابلاغ رسالة الحليفة الى الوزير وغيره ، وسمى في أواخر الدولة بالأمير النقة ؛ ومتولى زمام القصور ، وهو المندِف على شؤون القصر والخاص بوجه عام؛ وصاحبالدفتر المعروف بدفتر المجلس وهو المتحدث على الدواوين الجامعة لشؤون الخلافة:وحامل الدواة وهي دواة الخابغة : ومتولى زم الاقارب وهو المشرف على شئون الاسرة الفاطمية وأعضائها بوزم الرجال، وهو الذي يتولى إعداد طعام الخليفة والنظر في شؤون الخندم وصبال الخاص؛ ومن الاستاذين أيضاً جمرة كبيرة أخرى تشغل الوظائف النانوية بالقصر ويعرفون بالخدم، وكانت عدتهم تلغ أحياناً زهاء الألف ويلحق بهم صبيان الخاص، وهم الذين يتولون خدمة الخليفة في حياته الخاصة وعدةهم نحو خمسهائة ، ثم صيان الحجر ، وهم عدة آلاف(١١ : ومن رجال الخاص أيضاً طبيب الخاص وهو طبيب الخليفة وأسرته ، ويعلونه عدة أطبا. آخرين ؛ وقرا. الحضرة وهم الذين يقرأون القرآن بحضرة الخليفة في مجالسه وفي ركوبه وفي مختلف المناسبات الاخرى، وشعراً الخاص وهم يقعون ديوان الانشاء

وقد انشئت في الخلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للنظر في شؤون

<sup>(</sup>١) صبح الاتنان ج ٢ ص ٨١١ و ١٨٤ و ١٨٤

العلوية والمنتسبين الى آل البيت، وعرفت هذه الهيئة يومثذ بنقابة الطالبيين (١٠ . ثم عرفت فى العصور المتأخرة بنقابة الاشراف ، ولا تزال قائمة الى يومنا : وكان بتولى النظر عليها واحد من أكبر شيوخهم وأجلهم قدراً ، يسهر على صحة الانساب والبائها ، ورعاية شؤونهم ، وقضاء مصالحهم ، ويعود مرضاهم ، ويسير فى جنائزهم ، ويعمل على توثيق أواصر الوفاق والمجة فيها بينهم

وكانت الحلافة الفاطمية تضم ثلاث عالك أو أفضار كبرة دهى مصر ، وهى مركز الحلافة العامة، والشام وافريقية: ونواب الحليمة فيها يعرفون بالولاة: وللشام والبيان ، هما والى دمشتى ووالى الرملة ويشمل حكمه سائر فلسطين ، وكان القطر المصرى ينقسم الى أربعة أقاليم أو ولايات هى : ولاية قوص وهى أعظمها وكانت تشمل الوجه القبلى كله، والشرفية والغربية والاسكندرية وهى أقلها : وأما إفريقية نقد لبقت مدى حين تابعة للخلافة ثم استقلت بشؤونها فيما بعد واستأثر الامراء البرير بالسلطان فيها : وكانت أعمال الحرمين أيضاً تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية يدعى فيها للخايفة الفاطمي ولكنها كانت مستقلة بشؤونها

هذه خلاصة شاملة للنظم الاساسية الدينية المدنية والعسكرية التي قام عليها صرح المدولة الفاطمية والحسكم العاطمي بمصر ؛ وفي هذا الاستمراض الموجز مايدلي بماكان بطبيع هذه النظم من روح الابتسكار والطرافة في كنير من نواحيها ، وفيه ما ياقي طياء على سير الحوادث والشؤون في العصر الفاطمي

 <sup>(</sup>۲) نبة الى على أن أن طائب

## الفصالات ني

#### الاعياد والرسيسوم الفاطمية

من النصر الفاضي ويذحه . فامة المراك والرسوم الفاطعية ، الاعباد الفاطعية الرسيد الاعباد الفاطعية الرسيد . الاعباد الفاطعية الرسيد الاعباد الملاق الموك الرائع المباط العبد عبد الاسمى ، وكوب الحليفة الى النحر ، اشتراكه في وسوم النحر ، نوزيع لحم الاساحى ، المأدب الفاطنية ويذحها اللهائل ، مباط الحزن ، فتح الحليج ، لذلى الموقود ، المواكد والانوار الساطمة ، الاعباد المصرية القومية ، وكوب الخليفة ، عبداؤه و ذله العبدة الجعة ، ماورار عدا أبدغ ، وثار الدولة الفاطمة .

والآن تحدث عن رسوم الدولة الفاطبة ومواسمها ومظاهرها ومواكبها الباذخة. كان عصر الدولة الفاطبة بمصر من أره النصور، يجتمع فيه كثير من أسباب الفوة والعظمة والبهاء؛ وكانت هذه الدولة الشاخة التي قامت تمثل زعامة الاسلام والحلاقة في ظروف دينية وسياسية خاصة ، أشد الدول الاسلامية حرصاً على أن تعليم الشعب والمجتمع بطابعها المخاص، وإن تصوغ روح الشعب وعقلبته وتفكيره وحياته العامة والمخاصة ، وفقاً لمناهجها ورسومها : فترى الحياة الاجتماعية المصرية في العصر الفاطمي تتخذ صوراً ومظاهر خاصة ، وتنقلب بين ألوات من البلخ والنرف والبهاء . قل أن نجدها في عصر آحر من عصور مصر الاسلامية : وتراها أحيانا تمتاز بألوان من النظرف والإغراق المدهش ، وقد كانت هذه الحياة قوتها وخامة الباهرة المغربة مناهجها الساسية والدينية والعقلية ، وكان الشعب المصرى ، على تحفظه في مشايعة الدولة الجديدة في مناهجها وغاباتها المذهبية ، يشهد المصرى ، على تحفظه في مشايعة الدولة الجديدة في مناهجها وغاباتها المذهبية ، يشهد المحرى ، على تحفظه في مشايعة الدولة الجديدة في مناهجها و غاباتها المذهبية ، يشهد المحرى ، على تحفظه في مشايعة الدولة الجديدة في مناهجها و الموافق والشعبية والشعبية ، ورسومها أخرا كانت مواكب الخلافة الفاطمية ، وحفلاتها الرسمية والشعبية ، ورسومها الفيخمة ، ومآدبها المنهية ، وبذفا المأثور ، أياماً وموافق مشهودة ، تثير من حوالما الفيخمة ، ومآدبها المنهية ، وبذفا المأثور ، أياماً وموافق مشهودة ، تثير من حوالما الفيخمة ، ومآدبها المنهودة ، تثير من حوالما

أيما إجلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها الباهرة، ولياليها الساطعة مثارالهمجة والمرح العام ؛ وما زالت آثار من تلك الرسوم والمواسم الشهيرة تمثل في كثير من أعيادتا ورسومنا وتقاليدنا الديئية ؛ فاذا رأيت بعض هذه الاعياد والمواسم يجنح الى نوع من الفخامة ، وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والبهاء، فأنما ذلك يرجع في الاغلب الى أثر الدولة الفاطمية في بت هذه الروح الهمجة الى كثير من نواحى الحياة العامة والحاصة في مصر الاسلامة

وقد انتهت البنا عن هذه المواكب والحفلات والليالي الفاطعية صور واقعة من أفلام مؤرخين هعاصرين مثل ابن زولاق والمسبحي وان الطوير وابن المأمون؛ ونه يخيل البنا ونحن نستمرض هذه الصور الفخمة أنها ليست من مشاهد العصور الوسطي وأنها بالعكس خليفة بأعظم مشاهد العصر الحديث وأروعها (1). ولم يخل عصر لحاكم بأمرانة وغم اضطرابه من هذه المظاهر والمشاهد الباذحة ولاسها في البداية قبل أن تصدر مراسم التحريم المدهشة ، وتضطرب لها أوضاع الحياة الاجتماعية ، وقد يأن كيف بدأ الحاكم عده باقامة الحياة الليلية ، وكيف كانت القاهرة تبدو في تلك تفره بالليل كأنها شعلة مضيئة ، وتضطرم جنباتها مجاة السمر واللهو من كل طرب ، وكيف الغيت حياة الليل بعد ذلك فتحولت العاصمة الساطعة المرحة الى مدينة مقفرة بوكيف الغيت حياة الليل بعد ذلك فتحولت العاصمة الساطعة المرحة الى مدينة مقفرة بالنظام ها الفخمة ، ولكن الحاكم بخلافية الفام في بدأية عهد الحاكم وفقا لرسومها بالنظام ها الفخمة ، ولكن الحاكم أيضاً الغي كثير من الاعياد المصرية المشهودة بالدولة الفاطعية : وفي عهد الحاكم أيضاً الغي كثير من الاعياد المصرية المشهودة بالما وفقا لمرسوم المأثورة ، وختن بها الشعب أنها احتفاء

وكانت المواكب والحفلات الفاطمية، تبلغ ذروة البها. والبذخ أيام الاعباد الحواسم الرسمية : وكانت الاعباد الدينية الرسمية في عهد الدولة الفاطمية عديدة

 <sup>(1)</sup> نقل البنا المفروى في الحطط عن حولاً. المؤرخير المنون لم تصاركتهم البناء شدورا كثيرة حدرة في وصعد الحفلات والمواكد تفاطعية ( الحصد ج ٧ ص ٢٠٥٥ وما يعدها ) وأورد الما فقتماني في صبح الاعشى شذوراً كثيرة مها فها كتب عن المواكد والحفلات الفاطعية و ج ٣ ص الاردما بعدها )

منوعة ، ومنها أعياد خاصة بها شرعت لغابات دبنية وسياسية : أما الاعياد العامة فهى وأس السنة الهجرية ، وليلة المولد النبوى الكرم ، وليلة أول رجب ولبلة نصفه ، وغرة رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم اللحر أو عبد الاستحى ؛ وأما الاعباد المذهبية فهى الاحتفال بمولد أمير المؤمنين على ابن أبى طالب ، ومولد ولديه الحسن والحسين ، ومولد زوجه السيدة فاطمة الزهرا، ابنة الذي ، وهو التي ينتسب الها الحلفاء الفاطميون ، ويوم عاشوراء أو عاشر المحرم ، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن على فى كربلاء ( سنة ١٦ هـ) : عاشر المحرم ، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن على فى كربلاء ( سنة ١٦ هـ) : الشهيد ، وكانت الحلافة الفاطمية تحتفل بهذه الاعباد في فيض من الروعة والبها والبذخ ، فينتظم الركب الحلافي برسومه ومظاهر والفخمة ، وتقام المآدب والحفلات الشائمة ، وبكثر البذل والعطاء : ويستقبل الشعب هذه الآبام المشهودة فرحاً ، وتقمره الهجة والسعة والمرح ، واليك صورة موجزة من هذه المشاهد والمناظر والشهرة في تاريخ الجذخ والبها .

كان الاحتفال بالعيدين \_ عبد الفطر وعبد الاضحى \_ من أعظم مشاهد الحلاقة الفاطعية ، وكان موكب العيد من أشم مواكها وأودعها ؛ فني ليلة عبد الفطر ،كان ينظم بالايوان الكبر الدي بواجه بجلس الخليقة محاط ضخم يبلغ طوله نحو ثلثمانة ذراع في عرض سبعة أذرع ، وتنز عليمه صنوف الفطائر والحاوى الشهية عا أعد في دار الفطرة الحلافية : فاذا انتهى الحليفة من أداء صلاة الفجر عاد الله بحلمه ، وفتحت أبواب القصر والايوان على مصاربها ، وهرع الناس من جميع الطبقات الى السياط الحلافي وتخاطفوا عنوياته بمشهد من الحليفة ووزراته ؛ وحبنا الطبقات الى السياط الحلافي وتخاطفوا عنوياته بمشهد من الحليفة ووزراته ؛ وحبنا ترخ الشمس بخرج الخليفة في موكبه الى الصلاة وبخرج من باب العيد الى المصلى ترخن تحيل الفارى، على تلك الفصول الديمة الشائقة التي ينقلها الينا المقريزي عن مذه المواكب الحلافية الوائمة عن المؤرخين المعاصرين (١) ، ونكتني بأن تنظر اليك هده الصورة الموجزة من أقوال المسبحي مؤرخ العصر الأول من الدولة الفاهية ، قال : « وفي يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد وبين يديه الجناب

<sup>(</sup>١) راجع خطط القرري ج و ص ٢١٥ وما بعدها

والقباب الديباج بالحلى، والعسكر في زبه من الاتراك والديلم والعزيزية والاخشيدية والمكافورية؛ وأهل العراق بالديباج المتقل والسيوف والمناطق النهب ؛ وعلى الجنائب السروج الذهب بالجوهر، والسروج بالعثير، وبيده قضيب جده عليه السلام بالسلاح والزرافة، وخرج بالمظلة النقيلة بالجوهر، وبيده قضيب جده عليه السلام فصلى على رسمه وانصرف، (١١) ؛ فإذا عاد الخليفة من الصلاة كان ثمة محاط آخر أبهي وأروع ؛ فيجلس الخليفة في بجلسه وأمامه مائدة من فضة بقال لها والمدورة، وعليها أوالى الذهب والفضة غاصة بأخم الألوان وأشهاها ؛ وقبالة المئائدة الخلافية عاط ضخم يتسع لنحو خميهائة مدعو ، وقد تثرت عليه الازهار والوباحين (١)، وصفت على جازيه الأطباق الحافلة بصنوف الشوا، والعابير والحلوى البديعة، وجلس اليه رجال الدولة والعظها، والاكابر من كل ضرب، فيأكل من شا، دون أرام حتى لا يرغم على الافطار من لا يرى الافطار في ذلك اليوم ؛ وعند الظهر بنفض المجلس وينصرف الناس ، وهنا تحيل القارى، على ما كتب ابن الطوير، ونقله البنا المقريزي في وصف هذه المآدب الخلافية الباهرة، وما كانت تمتاز به من البذخ والاناقة والبها، عما لا يكاد يصارعه شي، في المآدب الملكة أو الرسمية في عصرنا (٢)

وأما عبد الاضحى أو عبد النحركاكانت تؤثر تسميته فى ظل الدولة الفاطمية نتوجاً بأبرز مظاهره ألا وهو نحر الاضحية ، فقد كان يحتفل به بركوب الحليفة الى الصلاة على النحو المتبع في صلاة عبد الفطر ، ثم يخص بسياط حافل يقام فى أول يوم منه : يبد أنه بمناز بركوب الحليفة فيه ثلاث مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأولى ، وبمناز بالاخص باشتراك الحليفة نفسه فى اجراءات النحر : وكان قيام الحليفة بهذا العمل من أروع المظاهر والرسوم التى جرت عليا الحلافة الفاطمية فى الخياد العامة ، فلنتصور أمير المؤمنين متضحا بثوب أحر قان يسير في موكبه ماشيا الذور النحر الخلافية ـ وقد كانت تقوم فى ركن عارجى من القصر ـ وبين يديه الى دار النحر الخلافية ـ وقد كانت تقوم فى ركن عارجى من القصر ـ وبين يديه

<sup>(</sup>١) الخطط ج ٢ ص ٢٢٣

 <sup>(</sup>٢) الحفاظ ج ٣ ص - ٢٧ ومن ذلك ترى أن أرين المائدة بالازهار ليس عادة محدثة وليس بالاخمى نادة غربية

<sup>171-119</sup> シアーはは (7)

الوزير وأكابر الدولة والأسائذة المحنكون ( وهم المشرقون على شؤون الخاص): وقد أعد في المنحر برسم التضحية واحد وثلاثون فصيلا ونافة أمام مصطبة بعلوها الحَلَيْفة وحاشيته . وقد فرشت حافتها بأغطية حمراً. يتقى بها الدم . وحمل الجزارون كل بيده انا. مبسوطاً بتلتي به دم الضحية : ثم تقدم رؤوس الاضاحي الى الخليفة واحدة فأخرى، فيدنومها وبيده حربة بمسك بها منالرأس، ويمسك القاضي بأصل سنانها وبجعلد في عنق الدانة فبطعنها به الخليفة ، وتجو من بين يديه، وهكدا حتى يأتي عليها جميعا ؛ وكلما نحر الخليفة رأساً جبر المؤذنون بالتكبير ؛ ويقدد لحم الضحبة الاولى ويفرق قطعاً صغيرة في الاوليا. والمؤمنين ؛ وفي اليوم التسال ينظم نفس الموكب الخلافي الي المنحر ، وينحر الخليفة سبعة وعشرين رأسا : وفي اليوم النالث بنحل اللاتة وعشرين ؛ وبحرى توزيع لحم الاضعية خلال هذه الآبام النلالة على أرياب الرسوم في أطباق حاصة للتبرك ، ويقوم بالتوزيع قاضي القضاة وداعي الدعاة ، ويخص نقاء الدعوة وطلة دار الحكمة ( دار العلم) بقسط من اللحوم الموزعة : فاذا انقضت رسوم النحر خلع الحايفة عند العودة الى القصر على الوزم ثيابه اخر ومنديلا ملوكياً بغير سمة ، والعقد المتظوم : فيركب الوزير وعليه الحرم المذكورة في موكب حافل من الفصر ، وبشق الفاهرة حتى باب زويلة ، ثم يدخل من باب القنطرة الى دار الوزارة وبذلك تغتهي حفلات النحر

وكان العربر بالله أول من سن سنة إعداد الاضحية و تفريق لحومها على عدا النحو بين أوليا. الدولة على قدر مراتبهم، وكان مابخرج منها غير ما بنحره الخليمة بنفسه يبلغ بضعة آلاف من مختلف الاصناف، هذا عبدا ها يفرق في أرباب الدولة من الخلع والاموال: وقد نقل المؤرخون المعاصرون الينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة في تلك المواسم؛ ومنها النفقة ساطي الفطرو الاضحى تبلغ زهاء أربعة آلاف عينار ؛ ويذبح من البقر والجاموس والنوق في أيام النحر نحو ألفين وخسائه، ومن الغنر تحو هذا القدر

وكانت المآدب الفاطمية من الاحداث الاجتماعية الشهيرة في هذا العصر: وكان القصر الفاطمي يعني بتنظيم المآدب والاسمطة الرسمية عناية خاصة ويبالغ أ. إعدادها وتجميلها : وكانت نقام في لبالي الاعباد الرسمية ، وفي رمضان : فني كل. مساء من مستهل ومضان حتى السادس والعشرين منه تقام المأدبة الملكية في البهو الكبير (الديوان) ويرأسها قاضي القضاة، ويشهدها مئات من الامراء والكبراء وفي يوم عبد الفطر ، وفي يوم الاضحى نقام مأدبة ملكية رسمية كبرى يشهدها ويرأسها الحليفة بنفسه على النحو الذي ذكرنا : وتقام المسآدب الرسمية في الاعواد والمواسم الاخرى التي ذكرناها : وتقترن الحفلات الرسمية ، بالحفلات والمستبية : ويستقبل الشعب هذه المواسم بمظاهر الحبور والبهجة الايوم عاشوراء ، فقد كان يعتبر يوم حزن عام ، وتعطل فيه الاسواق ، ويخرج المنشدون عاشوراء ، فقد كان يعتبر يوم حزن عام ، وتعطل فيه الاسواق ، ويخرج المنشدون الى الجامع الازهر ، و هنالك بلفون الاناشيد انحرقة في رئاء الحسين : وفي نفس الوم يقام بالفصر عماط يسمى سماط الحزن : وينظم بمنتهى البساطة في بمو يسيط اليوم يقام بالفصر عماط يسمى سماط الحزن : وينظم بمنتهى البساطة في بمو يسيط ويجهز بالاصناف الحشنة من خز الشعبر والعدس الاسود والجن، ويحضره الخليفة ويجهز بالاصناف الحشنة من خز الشعبر والعدس الاسود والجن، ويحضره الخليفة العمين ، ايذا بالجن المعمن ، ايذا بالجن العمين ، ايذا بالحون العمين ، ايذا بالحون العمين ، ايذا بالحون العمين (۱)

ومن المواسم الفاطمية النميرة الجنة فاح الخليج أو وقاء النهل : وهو عبد قومى كان پحتفل به دائما في جميع الدول الاسلامية : ولكنه كان كبق الاعياد في هذا العهد يمناز بكئير من الرواق والبها. . فيركب الحليمة الى الحليج في موكب فيم، وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ مساحته نحو الف الف ذراع ، وتنصب فيه فاعة الحسلافة وتوزع الكسى والحبات المذكبة ، وقصطف العشارى ( السفن ) الرسمية في النيل ، وتصطف الجنود على الشاطئين : وعندما يعلن وفاء النيل الى الحليفة ، تقام عند المغياس مأدية حافلة : ويحتمل الشعب المصرى كله بهدا العيد ، وتفام المآدب وتنظم الملاهى و بحالس الانس والعناء في كل مكان وبعم الحبور والمرح : وقد ذكرت لمنا الرواية المعاصرة أن الحاكم بأمر الله كان تجرى على سنة أبيه وجده في الركوب لفتح الحليج كل عام ، عما يدل على ما كان فذه الديد القومي من حرمة عاصة لم المنا احداث العصر (٢)

ومنها ليالى الوقود الاربع ، وعن ليلة مستهل رجب وليلة نصفه وليلة مستهل معبان وليلة نصفه :وفيها يجلس الخليفة في منظرة عالية أقيمت عند باب الزمرد من.

<sup>(</sup>۱) الخنظام بر من ۱۹۰

۲۵۲ می ۲۵۳ المسیحی فی الحلط نے ۲ می ۲۵۳

أبواب القصر ، وبين يديه شمع ساطع يرى وجهه على ضوئه ؛ وبركب القاضي من داره بعد صلاة المغرب، وقد أنير بين يديه الشمع المحمول اليه من خزانة الخليفة وعدده ستون شمعة كبيرة من كل جانب ثلاثون ، وبين الصفين المؤذنون يدعون للخليقة والوزير، وبحجه ثلاثة من نواب الباب، وعشرة من حجاب الخليفة، غير حبعاب الحكم المستقرين وهم خمسة في زي الأمواء . وفي ركابه القراء يقرأون ، ومن وراثه الشهود على ترتيب جلوسهم في الحكم ، وحولهم الشمع المنير ؛ ويسيرالموكب على هذا النحو الى ما بين القصرين حتى باب الزمرد . وينتظم في المبيدان الواقع تحت المنظرة التي يحلس فيها الخليفة ؛ وبعد برهة نفتح إحدى طاقات المنظرة ،وبطل منها الخليفة، وعنى رأسه عدة من خواص الاستاذين المحلكين ، ويفتح أحــد الاساتذة طاقة أخرى ، ويخرج منها رأسه ويده النني ويشير بكمه قائلا : ، أمير المؤمنين برد عليكم السلام فيسلم بقاضي الفضاة أو لا بنعوته ، ثم صاحب الباب ، ثم الجماعة الباقية دون تعيين أحد ؛ ويقرأ القراء بعد ذلك ؛ ثم يلق خطيب الجاسع الآزهر خطبة في فضائل هذا الشهر ، ويتلوه خطيب الجامع الحاكي بخطبة تناثلة؛ فاذا انتهت الخطب أخرج الاستاذ الأول يده من الطاقة فيرد السلام على الجماعة تم تغلق الطاقتان وينفض الناس: ثم يركب الفاضي في موكبه الى دار الوزير، وأحيانا الى بعض المساجد الجامعة

وفى ليالى الوقود أيضاً ، يخرج الناس الى الجامع الازهر ، ويبدو فيها المسجد الشهير كاأنه شعلةمن النور ، وتعدا، على حافاته المشاعل والوقدات الساطعة، وبعد في صحته بجلس حافل من القضاة والعلماء برآسة قاضى القضاة ويبعث الحليفة البه بسلال من الاطعمة والحلوى ، وتصاء جميع المساجد الاخرى ، وتبدو العاصمة الفاطمية كلها في حلل بديعة من الانواز الساطعة ؛ وكانت ليالى الوقود من أشهر المواسم والحفلات التي اختصت بها الدولة الفاطمية (١)

وكانت ثمة أعياد رسمية أو قومية أخرى ، كانت تقام أحياناً في فيض من البذخ والمرح ، وأحيانا تفرض في إقامتها فروض معينة ، وأحيانا تلغى : وذلك أنها فم تكن أعيادا اسلامية :ومنها عبد النيروز أوالنوروز وعبد الشهيد القبطيين ، وعبد

<sup>(</sup>١) ميح الأعثى ج لا ص ١٠٥

الميلاد وأعيادالفطاس والشعانين والفصع النصرائية: وقد فرضت في أواتل الدولة الفاطعية قبود كنيرة على إقامة النيروز والغطاس والشهيد ، وذلك لأن النصارى كانوا يتخذونها فرصة لاقامة المظاهرات الدينية الصاخبة ، ولما كان يقترن بها من إسراف في الليو والقصف: وفي عهد الحاكم بأمر الله ألتيت الأعياد النصرائية مدى حين ، حسما قدمنا ؛ يد أنها كانت فيما خلا هذه الفترة تقام في ضجيع وبذخ ، وتسطع العاصمة خلالها ، ويشترك الشعب كله في الاحتفاد بها

وكان الحلفاء الفاطميون يشهدون في معظم الأحيان هذه الحفلات والليالى ؛ وبعقد الحفل الخلافي في احدى المناظر الملوكية الفخمة ؛ وكانت عدة ، عنها منظرة المقصر الكبير ، ومنظرة فصر اللؤلؤة ، ومنظرة الجاسع الازهر ، ومنظرة المفس وغيرها ؛ وكان حضور الحليفة بموكبه الرسمي الفتح ببث في هذه الحفلات والليالي كنيراً من الجاء والووعة ويبث في نفوس الشعب كنيراً من الحاسة والبهجة ، كنيراً من الجاء والوعة ويبث في نفوس الشعب كنيراً من الحاسة والبهجة ، ويقترن في الوقت نفسه بفيض من البذل والعطاء اللذين امتازت جما الدولة الفاطمية طوال عهدها

وكان الخليفة الفاطمي بركب لصلاة الجمعة بالناس ويخطبهم نلات مرات في العام، في الجمع الانهر، والثانية بالجامع الانهر، والثانية بالجامع الانهر، والثالثة والاخيرة من رمضان: الأولى بالجامع الانهر، والثالثة والاخيرة بالجامع العتبيق أو جامع عمرو: وكان للخلافة الفاطمية رسوم وتفاليد مذهبية معينة في اجرا، صلاة الجمعة وصفتها ننا روايات العصر، وقد نقل الينا المقريزي عن ابن الطوير وهو مؤرخ معاصر، هيئة صلاة الجمعة في هذه الإيام المشهودة ؛ وخلاصة ذلك أن يركب الحليفة في موكبه الفخم الى الجامع، وقد وتدى ثياب الحرير البيض السافجة توقيراً للصلاة، ويدخل من باب الحطابة؛ وتتخذ الاهبة منذ الصباح لاستقباله، فيأتي صاحب بيت المال وبين يديه الفرش وتتخذ الاهبة منذ الصباح لاستقباله، فيأتي صاحب بيت المال وبين يديه الفرش وتتخذ الاهبة منذ الصباح لاستقباله، فيأتي صاحب بيت المال وبين يديه الفرش وتتخذ الاهبة منذ الصباح لاستقباله، فيأتي صاحب بيت المال وبين يديه الفرش والحرة في الحراحات فاخرات إما شامبات وأما ديني أبيض منفوش بالحرم الاحم في الحراء ثلاث طراحات فاخرات إما شامبات وأما ديني أبيض منفوش بالحرير الاحم في الحرة فوق أخرى، ويعلق ستران عنه ويسرة ، يكتب في أولها بالحرير الاحم سورة الفاتحة وسورة الجمعة ، ويكتب في الستر النافي سورة المنافقين كتابة واصحة ؛ ويصدة قاضي القضاة الى المبر، وفي يده مدخنة لطيفة من الخيزوان يقدمها صاحب ويصعد قاضي القضاة الى المبر، وفي يده مدخنة لطيفة من الخيزوان يقدمها صاحب ويصعد قاضي القضاة الى المبر، وفي يده مدخنة لطيفة من الخيزوان يقدمها صاحب

يبت المال، وقيها ند عاص بالخليفة ، ويبخر بها ذروة المنبر : فاذا وصل الخليفة بموكبه الفخير من المظلة والآلات. وبين يديه القرا. يرتلون منذ خروجه من القصر، ومن حوله الجند والركابية ، دخل من باب الحُطابة الى قاعة الحُطابة وجلس فها . وتحفظ المقصورة من عارجها بترتيب أصحاب الباب واسفهسلار الجند، ومن الداخل حتى الباب يصميان الخاص وغيرهم : فاذا أذن بالجمعة دخل اليه قاضي القضاة وسالم عليه بقوله: والسلام على أمير المؤمنين الشريف القاضي الخطيب ورحمة الله و بركاته الصلاة برحمك الله ، فبخرج الحليفة وحوله الاسائذة المحنكون والوزرا. والامرا. والحرس المسلح ، ويصعد الى ذروة الماج تحت القية المبخرة ، ويقف الوزير بباب المنهر ووجهه الله : فاذا جلس أشار الى الوزير بالصعود ، فيصعد البه ويقبل بدبه ورجليه بحيث براه الناس، ثم يزر تلك القبة حتى تصير كالهودج، ثم ينزل مستنبلا للخايفة ويقف ضابطا للمنبر ؛ وينهض الخليفة فيلق خطبة قصيرة من مسطور يعددله ديوان الانشياء ، يتلو فيها آية من الفرين الكريم ، ثم يصلي على أبيه أي على بن أبي طالب وجده أي النبي عايه السلام، ويعظ الناس وعظاً بليغاً موجزاً ، وبذكر من سملف من آباله حتى يصل الى نفسه ، ويتوسل بدعوات مخمة تليق به، ثم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين والمخالفين ، تم يختنم بفوله و الكروا الله يذكركم ، فيصعد اليه الوزير ويفك ازرة الفية ويعود القيةري ؛ فينزل الخليفة ، ويقف للصلاة فوق الطراحات المذكورة في المحراب وحده إماماً . وخلفه الوزر والقاضي، ومن ورائهما الأسبانذة والامراء وأصحاب الرتب والمؤذنون بترتيب مخصوص : فاذا سمع الوزير الحُليفة ، أسمع الفاضي ، وأسمع القاضي|لمؤذنين فأسمعوا الناس؛ ويقرأ الخليفة في الركعة الأولى ما هو مكتوب على الستر الايمن، وفي الركمة الثانية ما هو مكتوب على الستر الايسر : فاذا انتهت الصلاة خرج الناس وركبوا تباعاً ؛ ثم يعود الخليفة بموكيه الى القصر ، والطبول والبوقات تضرب ذهابا وإياباً. ويتكرر هذا الترتيب والنظام في المرتين الأخريين (١)

و فانت هذه الحفلات الدبنية الرسمية من الآيام المشهودة تزين فيها المدينة أنتثم زينة ، ويكذّر الخليقة فيها من الصلة والهبات؛ وكان الخليفة يركب أيضاً حرة أو

<sup>(</sup>١) واجع القرري عن ابن تطوير ج : ص ٦١ و ٦٢ ؛ وصبح الأعلى ج ٢ ص ٥٠٩ - ١١٥

مرتين فى الأسبوع للتنزه فى البــــاتين والقصور الملكية فى ضواحى المدينة . وفيها أيضاً تنثر الصلات والصدقات

مكذا كانت الخلافة الفاطعية تحتنى بأعيادها ومواسمها ولياليها فى بذخ طائل؛ وهكذا كانت رسومها ومواكبها ومظاهرها مثال الروعة والبها. ؛ وقد نقل الينا المؤرخون المتأخرون ، ولا سبها المقريزى ، عن مؤرخى الدولة الفاطعية الذين شهدوا بذخها وفخامتها شذور آرائعة عن هذه الحفلات والليالي المشهودة ، وهى شنور تذكى الحيال الى الذروة ؛ وكانت الحلافة الفاطعية ترى بترتيب هذه الرسوم والحفلات الباذخة الى غايتين ؛ الاولى أن تبت هيتها الديفية بما تسبقه من الحفلورة والحشوع على بعض المظاهر والرسوم المذهبية ، والنائية أن تغمر الشعب المصرى بنيض من الحفلات والمآدب والمواكب الماهرة ، وأن تأسره بمغلام جودها الرافر ، وأن تنثر عليه ما استطاعت من دواي البيحة والمرح ، وذلك لكى تكب الرافر ، وأن تنثر عليه ما استطاعت من دواي البيحة والمرح ، وذلك لكى تكب ولانه و وأن سياستها المذهبية تبث الى نفسه شبئاً من الوحشية والمرب ، بيد أن ولائه ، وأن سياستها المذهبية تبث الى نفسه شبئاً من الوحشية والمرب ، بيد أن الوائمة وأن سياستها المذهبية تبث الى نفسه شبئاً من الوحشية والمرب ، بيد أن الوائمة عن بعض مظاهر قوتها و عظمتها وغناها ؛ وكانت هذه الرسوم والمظاهر والمعادية الفاهر وفي الخارج ، في السياسة وفي الدين والادارة أنهاء العامة والحياة الخاصة ؛ وتطبع على العموم كل أعمالها و تصرفاتها وفي الحياة العامة والحياة الخاصة ؛ وتطبع على العموم كل أعمالها و تصرفاتها

وللفقيه الشاعر عبارة اليني (١) قصيدة مؤثرة في رئاء اللموفة الفاطمية التي شهد آخر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها، وأدرك نهايتها وسقوطها، وهذا مطلعها: رميت يا دهر كف المجمد بالشلل وجيده بعد حسن الحملي بالعطل سعيت في منهج الرأى العثور فان قدرت من عثرات الدهر فاستقل

من الوقود وكانت قبلة القبل من الاعادى ووجه الود لم يمل رحابكم وغدت مهجورة السبل مررت بالقصر والأركان خالية فلت عنها بوجهى خوف منتقد أسلت من أسنى دمعى غداة خلت

<sup>(</sup>١) خعود الى تأكر عمارة اليني فيها بعد

بأتى تجملكم فيه على الجل عنيف المقيم وللطاوي من الرسل باب النجاة هم دنيــــــــــا وآخرة - وحبهم فهو أصل الدين والعمل نور الهدى ومصابيح الدجي وبح لل الفيث أن ربت الأنوا. في الحل

أبكى على ما ترادت من مكارمكم حال الزمان عليها وهي لم تحل دار الصافة كانت أنس وافدكم واليوم أوحش من رسم ومن طلل وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمكم - تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل وكسوة الناس فالفصلين قددرست ورث منها جديد عندهم وبلي وموسم كان في يوم الخليج لكم وأول العام والعيدين كم لكم فيهن من وبل جود ليس بالوشل والارض تهتز في يوم الغدير كما يهنز ما بين قصريكم من الاسل والخيل تعرض في وشي وفي شــية - منل العرائس في حلى وفي حلل ولا حملتم قرى الاضياف من سمة الآ طباق إلا على الاكتاف والعجل وما خصصتم بر أهل ملتكم حتى عممتم به الأقصى من الملل كانت رواتبكم للذمتين ولا ائمتي وهــــداتي والذخيرة لي اذا أرتهنت بما قدمت من عملي ائمـــة خلقوا نوراً فنورهم من محض عالص نور الله لم يفل

# الفصل لثاليث

#### الحركة الفكرية

العلوم والأداب. أترازوح المذهبية في مبرها ، قوتها في عبدالدراتة الاعتبدية. قيام الأزهر بجامعة دار الحكفة عندم الدراسات المدهبية . بنو تنميان. الوزير ابن كلس نصبر الحركة الله كرية . الحيس من زولاق ، وعاية الحساكم الدفوج والآداب . عرالملك المسيحى ، وكود الحركة الآدبية في عبد المستنصر . ابر عبدالله المقتماعي . أعلام التفكير الاخروق ، شعراء هذا الدمس . المكانات والمؤرخون ، كتاب الانتيار ، ابن الصبر في . القاطبي القاطبية . الإعلام الواضون على مصر ، المقاطبية المنافقية بن ابن المستند ، ابوبكر تطرطون على مصر ، أمية بن ابن الصلت ، ابوبكر تطرطون على التدراء الواضون على مصر ، أمية بن ابن العملت ، ابوبكر تطرطون على ، التدراء الواضون . همارة المنبي .

لم تبلغ العلوم والآداب في ظل الدولة الفاطمية من النقدم والإزدهاو ما كان خليفاً أن تبلغه في ظل هذه الدولة القوية الباذخة: ذلك أن الدولة الفاطمية كانت تفاروفها الدينية والسياسية ترمى الى الانشاء في كل شيء، ولم ترد أن تقوم على تراث الماضي أو أن تستأنف السير به: ولم يحد لها في عصر الانشاء الفتي أكثر من قون، ولم يأت منتصف الفرن الخامس الهجرى حتى كانت عوامل الانحلال والوهن قد سرت اليها، وأخذت تقوض من دعائم صرحها الباذخ

وكانت الروح والاعتبارات المذهبية تحول في الوقت نفسه دون تفتح البحث الحر والادب الطلبق. فلم أطلق أعنة التفكير والكتابة لتردهر ما شامت في آفاتها الحرة، ولم يزدهر منها إلا ما حبته الروح المذهبية وارتضت أن يزدهر ؛ وكان لدنك أثره في ضعف الحركة العقلية والادبية في العصر الفاطمي . يبد أن هذه البواعث المذهبية ذاتها كانت من جهة أخرى عاملا في ازدهار فنون خاصة من لأدب والكتابة ، فثلا نجد السجلات والخطب الخلافية ، ولغة الدواوين الفاطمية تناز بروعة في الاسلوب والتعبير قلما نجدها في عهد دولة الملامية أخرى قلوار من أطوار قامت الدولة الفاطمية عصر ، والحركة العقلية المصرية تجوز طوراً من أطوار

قوتها. ذلك أن الدولة الاخشيدية التي استخلص الفاطميون منها تراث مصر؛ كانت تصيرة للعلوم والآداب؛ وفي ظلها ازدمرت الحركة الادبية ونبغ عدة من المفكرين والكتاب الممتازين مثل ابن يونس المحدث والمؤرخ ، والفقيه أبو بكر الحداد. وأبوعم الكندي المؤرخ، والاديبين الشاعرين أبوجعفر النحاس وأبو القاسم بن طباطبا الحسيني، والحسن بن زولاق الفقيه والمؤرخ(١١) : ووفد المتنى على، صر في عهد كافور ( سنة ٣٤٦ ه ) قبَّت حلقاته الأدبية الى الشعر روحاً جديداً . ولما قامت الدولة الفاطمية بمصر شغلت مدى حين بتوطيد ملكها الفتى، ولم تول الحركه العقلية كبير عناية ؛ يد أن المركة العقلية لم تلب أن لقيت ملاذها في قيام الجامعة الفاطمية الكبرى، أعنى الجنامع الازهر الذي أقم في البداية ليكون مسجد الدولة الجديدة ومنبرها الرسمي . ثم أنشئت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك الحلقات الدراسية التي استحالت فها بعد الى جامعة حقة : وكانت الدولة الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدراسات الدينية هي الناحية المذهبية . وفي سسبيل بثها واذاعتها نظمت مجالس الحكمة في القصر وفي الجامع الازمر ، وأنشئت جامعة دار الحكمة الشهيرة في عهد الحاكم بأمر الله حسما فصلنا ، وأنشىء منصب داعي الدعاة ليشرف على بث الدعوة على يد توانه وتقبأته : وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آل البيت منذ البداية جماعة من الفقهاء الممتازين في مقدمتهم بنو النعان وهم أسرة مغربية ناجة قدمت الى مصر في ركب المعز لدين الله ، وتعاقب بنوها في قضاء مصر زها. نصف قرن : وكان عميدها القماضي أبو الحسن بن على النجان أول من درس في الجاسع الأزهر . فعقد أول حلقائه سنه ٣٦٥ هـ ، وقرأ فيها مختصر أبيه في فقه آل البيت . وكان فوق تصلعه في العلوم الدينية . أدبهاً شاعراً ، وتوفي سنة ٣٧٤ هـ : فخلفه لي منصبه ومهمته الدراسية أخوء القاضي محمد بن النعيان المتوفى سنة ٣٨٩ هـ، ثم ولد، الحسين بن النعان الذي تولىالقضاء في عهد الحاكم بأمر الله ، وقتله الحاكم سنة ؟ ٣٩ه م أخوء القاضي عبد العزيز بن النعان الذي قتله الحاكم سنة ٢٠٣٪ هـ (٣) ؛ وكان

 <sup>(</sup>۱) توق ابن يونس سنة ۱۹۶۷ ه وابر بكر الحداد سنة ۱۹۶۵ ه ، والكندى سنة ۱۹۵۰ ه وابو جدم
 التحاس سنة ۱۳۸۸ ه ، وابن طبا طبا سنة ۱۹۶۵ ه ، وابن زولاق سنة ۱۳۸۷ ه

 <sup>(</sup>۲) این خلکان ج ۳ ص ۲۱۱ - ۲۲۲ . رحمن انجاضرة السیرطی ج ۱ ص ۲۱۸ ، رذیل انتخاه
 ( ملحق کتاب فضاة مصر المکندی ) ص ۵۸۰ د ۱۱۰ د ۱۱۱

لجهود هذه الأسرة الناجة التي قضىعليها الحاكم بأمر الله أثر كبير في بت الدراسات الدينية الشيعية ، وفي توجيه الحركة الفكرية والادية في أواخر القرن الرابع

ويحب ألا ننسى ما كان للوزير ابن كلس، وزير المعز لدين الله ثم ولده العزيز من أثر بارز في توجيه الازهر الى مصيره الجامعي، فقد كان هذا الوزير المستنير أول من رتب للا زهر أول فوج من الاسائذة الدائمين في عهد العزيز بالله، وبذلك أسبغ عليه صفة الجامعة المستقرة: وهار ابن كلس نفسه صليعا في الفقه شاعراً أديباً يقرأ دروسه بنفسه أحيانا في الجامع الازهر وأحيانا بدارد : وقد ألف كتباً في علوم الدين والفقه وكتاباً في علم الابدان : وكان فوق ذلك نصيراً للحركة الفكرية بمعهد العلماء والادباء والشعراء برعابته ، ويغمق عليهم عطاءه وصلاته ، ويجمعهم في داره في حلفات علية أدبية كان لها أكبر صدى في العصر (۱)

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى عميد الحركة الآدية في عصر بني الاخشيد الدولة الفاطمية ، وأخذ بقسطه في زعامة الحركة الادية في عهد المعز والعزير: وأولاه المعز عطفه ورعايته ، وألف كتابا في سيرة المعز لدين الله ، لم بصل البنا ، ولكن نقلت البنا منه شذور كثيرة على يد المؤرخين المتبأخرين تدلى بأهيته في وصف أحداث هذه المرحلة الأولى من عصر الدولة الفاطمية ؛ وتوفي سئة ١٨٧٨ في بداية عصر الحاكم وقد أربى على انتمانين

وفي عصر الحاكم بأمر الله كانت الحركة الادية قد استقرت واتخذت وجهتها الجديدة في ظل الدولة الجديدة؛ وقامت دار الحكمة الفاطمية يومئذ تغذى الحركة العقلية الى جانب الازهر ، والمسجد الجامع ( جامع عرو ) الذي كانت حلقاته العلمية والادبية دائما عنصراً بارزاً في تكوين الحركة الفكرية المصرية في تلك العصور ؛ وأولى الحاكم الحركة العقلية شيئا من رعايته حسيا أشرنا الى ذلك في موضعه (٢) ، فأجزل النفقة لدار الحكمة وزودها بخزائن الكتب الجليلة ، وعقد عالس المناظرة للعلماء والادباء ، وغمرهم يصلانه ، وقرب اليه عدة من أفطاب الفكرين والادباء في هذا العصر مثل المسبحي الكاتب والمؤرخ الكبير ؛ ومحمد بن

<sup>(</sup>١) المفريزيج ٢ س ٩

 <sup>(</sup>۲) وأجع صر ۸۳ من هذا الكتاب

القاسم بن عاصم شاعر الحاكم وجليسه ، وكان من أشهر شعراء العصر ؛ وأبى الحسن على بن محمد الشابشتى الكاتب صاحب كتاب الديارات وقد توفى سنة ، ٢٩ ه ، وابن يونس العلامة الرياضي والفلكي وصاحب الزيج الشهير الذي الفه خصيصاً للحاكم ، وكان أيضا أديراً وشاعراً وقد كتب تاريخا لمصر ؛ والمهندس البصري اللكبير أبوعلي بن الحسين بن الحييم ، وغيرهم عن تولوا قيادة الحركة الفكرية في هذا العصر وتبغ في تلك الفكرة عدة من أكابر الاطباء منهم محمد بن احمد بن سعيد النميي طبيب العزيز أيضاً شم طبيب العزيز أيضاً شم طبيب ولدد الحاكم من بعده ، وكانت له منزلة سامية بالقصر

وكان المسبحى أعظم شخصية في الحركة الادبية في عصر الحاكم بأمر الله اوهو الامير المختار عز الملك محمد بن عبد الله بن احمد الحرائي : ولد الحصر سنة ١٦٦٠ ها وتوفي سنة ٢٦٠ وكان من أفضاب الأمراء ورجال الدولة الفاطعية : تولى العض المناصب الوزارية والادارية الحامة في عصر الحاكم : وقربه الحاكم اليه ونال لدبه حظوة كبيرة وكان من جلسائه وخاصته : وأخذ المسبحى بقسط وافر في مختلف علوم عصره، وشغف بندوين الثاريخ ، والف فيه عدة كتب منها تاريخه الكير المسلمي ، أخبار مصره، وهو تاريخ مصر ومن حلها من الولاة والامراء والأنه والخلفاء وما بها من العجائب والآثار ، وذكر نيلها وخواصها ومجتمعاتها حق أوائل القرن الخامس الهجري : وقم يصلنا هدا الأثر الصخم الذي يلق بلا ريب أعظم عنو. على تاريخ الدولة الفاطعية في عصرها الأولى، ولكن الشذور التي وصلتنا منه على تاريخ الدولة الفاطعية في عصرها الأولى، ولكن الشذور التي وصلتنا منه على داخري وغيره من المؤرخين المناخرين تنوه بقيمته وتفامته ذو كتب المسبحي على داخرى في الناريخ والأدب والفلك والاجتماع، ولكنا لم نتلق شيئاً منها (١)

وازدهرت الحركة الفكرية المصرية نوعا خلال النصف الأول من القرن الحامس، بيد أنها ضعفت في أواخر هذا الغرن في عهد المستنصر بالله، وكانت هذه الفترة غاصة بانحن والإحداث والفتن الداخلية والحارجية، فلم تلق الحركة الادبية كثيرا من الرعاية أو التعضيد : بيد أنها عادت في أوائل القرن السادس فانتعشت، واستمرت على انتعاشها وقوتها حتى نهاية الدولة الفاطعية ( سنة ٥٦٩ هـ)

 <sup>(</sup>١) راجع أرترجة المسجى وذكر مؤلفاته . ابن خلكان ج ١ ص١٩٥٠ ، وحسن المحاضرة ج ١ ص١٩٦٠

وظهر من أعلام التفكير والأدب خلال هذه الحقية جمهرة لا بأس بها، وان كانت في بجوعها وقوتها لا تفاسب مع عظمة الدولة الفاطعية وبهائها ؛ فنهم القضاعي الفقيه والمحدث والمؤرخ : وهو أبو عبد الله محد بن سلامه بن جعفر الفضاعي، ولد بمصر في أواخر القرن الرابع وتوفي سنة ١٥٤ هـ وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعي : وتولى القضاء وغيره من مهام الدولة في عهد المستنصر بالله ؛ وأوقده المستنصر الى تبودورا أميراطورة قسطنطينية سنة ١٤٤ هـ ليحاول عقد الصلح بينهما : وكتب عدة مصنفات في الحديث والفقه والتاريخ منها ليحاول عقد الصلح بينهما : وكتب عدة مصنفات في الحديث والفقه والتاريخ منها الإنبيا، وومسند الصحاب، وهما في الحديث ، ومناقب الامام الشافعي، و وأنها، الإنبيا، وتواريخ الحلفاء ، و ، عبون المعارف ، وهما مختصران في التاريخ : وكتاب الانجار في ذكر الخلط والآثار ، وهو تاريخ مصر والفاهرة حتى عصره (١)

ومنهم الحوفي النحوى اللمون : وهو أبوالحس على بن ابراهيم بن سعيد ؛ كان من أغمة الادبواللمة في عصره، واشتغل حينا بالتدريس فيمصر والقاهرة وألف، كتبا في النحو والادب منها كتاب ، اعراب القرآن ، وتوفى سنة ، جج ه

ومتهم أبر العباس احمد بن هاشم المصرى ، وقد كان من كيار المحدثين والمقرئين، واشتهر بتدريس علم القراءات، وتوفى سنة يروع هـ

ومنهم ابن بابشاذ النحوى الشهير ؛ وهو أبر الحسن ظاهر بن احد المصرى المعروف بابن بابشاذ ؛ كان امام عصره في النحو واللغة و ألف فيهما عدة تصانيف طخمة ، واشتغل حينا بديوان الانشاء في عهد المستنصر بالله ، وتوفى سنة ١٩٩٩ ها ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبير ، وكان متضاعاً في الرباضيات والهندسة والمنطق ، بارعاً في النثر والنظم ؛ توفى قتيلا في سنة ١٩٠٥ هـ

ومنهم الحافظ أبو طاهر السانى: كان امام عصره فى الحديث والنقد والرواية ، رائبه انتهت رياستها عصراً طويلا :نوفى سنة ٧٧٥ هـ وقد جاوز المائة من عمره

ومن الشعراء في هذه الفقرة هاشم بن العباس المصرى ، وقد اشتهر بتصوير "لاقايم والطبيعة ؛ وظافر بن القاسم الجذائ الاحكندري المتوفى سنة ٢٥هـ د ؛

 <sup>(</sup>۱) واجع في ترجمة الفضاعي . ابن خلكان ج و حن دود . والسبكي في طبقات الداهية ج به ص
 (۱) وحسن الخاضرة ج و ص

وأبو الغمر محمد بن على الهائتي ، وقد كان من أعظم شعراء هذا العصر ، وتوڤيمنة ع ع هـ هـ ؛ و محمود بن اسهاعيل أبوالفتح الدمياطي كانب الانشاء في عهد الحليفة العاصد وشيخ القاضي الفاضل ، وكان يعرف بذي البلاغتين ، وقد توفي سنة ١٥٥ ﻫ : والصالح طلائع بن رزبك و زير العاضد، وكان شاعراً بجيداً حماسي النزعة، وفتهما بارعاً في علوم الشيعة , صنف كتاباً في امامة على . وتوقى قتيلا في سنة ٥٥٩ 🖘 وعبد العزيز بن الحسين بن الجباب المعروف بالجليس لانه كان من جلساء الخليفة العاصد، وتوفي سنة ٩٦٥: والقاضيموفق الدين بوسف بنجمد المصرى المعروف بابن الخلال. كان أعظم شعراً. عصره ، وتولى ديوان الانشاء حيثاً في عهد العاضد مع القاضي الفاصل وتوفي سنة ٧٦٥ هـ ؛ وأبو الغنوح لصر الله بن قلاقس الاسكندري تليذالسلني، وصاحب الديوان المشهور باسمه، وقد توفي سنة ١٠٥هـ ١١١ ومن الكتاب والمؤرخين الذين ظهروا في تلك العبرة، أعنى في أواخر الدولة الفاطعية ، ابن المأمون البطائحي ، ولد المأمون وزيرالخليفة الآمر بأحكام الله ، وقد ألف تاريخاً استعرض فيه كثيرا من نظم الدوله الفاطمية ورسومها في أواخر عهد المستنصر ، وعهد الآمر ، ومنه بنقل المقريزي في مواضع كثيرة : وابن القيسراني أبو محمد بن عبدالسلام المعروف بابن الطوير المصرى مؤلف كتاب. ويزهة المقلتين في الحبار الدولتين ۽ وهو مؤلف لم يصلنا ، ولكن المقر بزى يدلل على أهميته وطرافته بما يقتبس منه في أخبار المواكب والحفلات القاطمية : وان بركات النحوى تلياً. القضاعي ، كان من أقطاب اللغة والادب و توفي سنة . ٧٥ هـ ؛ والشريف الجواني . وقد أَلْف كَتَابًا في الخُطُّط ، يَثْقُل المُقريزي عنه في مواضع كثيرة وتوفي سنة ٨٨٥ \* وقد المتازت هـذه الفترة الأخيرة من عصر الدولة الفاطمية بازدهــار النأر وبراعته ، وروعة أسلوبه وافتنانه ؛ وقعافي فيها في ديوان الأنشاء عدة من أمَّة البيان الرائم، الذين جعلوا من وسائلهم الحُلافية والديوانية تماذج من القصاحة الباهرة: وكان من هؤلاء أبو الفتح الدمياطي شيخ الفاضي الفاصل ، وابن الحلال الشماعر حسيها قدمنا في ثبت الشعراء : ونبغ منهم بالآخص الوزير أبوالقاسم على بن منجب الشهير بابن الصير في ، والقاضي الفاضل ، وكان الأول من أعظم كتاب الدولة الفاطمية ،

<sup>(</sup>١) حسن الخاضرة ج إم من ٣٦٩ و. ٢٠٠

وتولى ديوان الانساء حياً للخليفة الآمر بأحكام الله، وكان إمام عصره في الشر والبلاغة، وبرع في النظم أيضاً: ومن مؤلفاته كتاب، الاشارة الى من قال الوزارة، ألفه للمأمون وزير الآمر بأحكام الله، واستعرض فيه ذكر وزراء الدولة الفاطمية مئذ عصر العزيز بالله حتى عصره، وتوفي سئة ١٤٥ ه وقد جاوز النسمين. وأما القاضى الفاصل فهو أبوعلى عبدالرحم بن على البيسائي ثم المصرى، كان من أئمة النشر والبلاغة، وتولى في شبابه ديوان الانشاء للعاصد، وبرع في الكتابة براعة فائمة، وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتبر نماذج حقة للبلاغة الرائعة: ولما سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضي الفاضل لصلاح الدين، وقال لديه حظوة كبيرة، وكتب الفاضي الفاضل أبضا تاريخ عصره في حوليات تعرف بالمتجددات، وتوفي سنة ٩٥ه ه وقد أورد لنا الفليشندي في كتابه وصبح الاعنى، طائفة كبيرة من السجلات والمراسم والرسائل الفوية من افشاه هؤلا، الكتاب الاعلام، تشهد أساليها الرفيعة، وبيانها، الساحر بما بلغه النثر في أواخر العصر الفاطمي من القوة والروعة والهاه (١)

هذا وقد وفد على مصر فى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكير والادب من المشرق والمغرب وكان لهم أثر فوى في سير الحركة العقلية يومئذ

ومن هؤلاء الاعلام الوافدين، العلامة الاندلسي أمية بن عبد العريز بن ابي الصلت، وفد على مصر في أوائل القرن السادس أيام الافضل شاهنشاه، وأقام حيناً بالقاهرة ينصل بمعاهدها وعلمائها وأدبائها؛ وكان بارعاً في الرياضة والفلك والموسبتي والعلوم الطبيعية، أدبياً شاعراً فائق النثر والنظم: ألف كثيراً من المكتب في مختلف العلوم، ووضع رسالة عن علما، مصر وأدبائها في عصره، وتوفيسنة ٨٠٥ و وقد وفد على ومنهم أبو بكر محد بن الوليد الطرطوشي المثوق سنة ٢٠٥ ه؛ وقد وفد على مصر أيام الآمر بأحكام الله، وألف كتابه الشهير ، سراج الملوك ، للمأمون وزير مصر أيام الآمر بأحكام الله، وألف كتابه الشهير ، سراج الملوك ، للمأمون وزير الآمر ، وكان نصيراً للعلوم والآداب : وكان كتاب ، سراج الملوك ، فتحاً جديداً في موضوعه ، وهو السياسة الملكية التي يتناولها بافاضة عتمة ، ويطرق فها أبواباً لم تطرق من قبل ؛ وقد نوه ابن خلدون في مقدمته بأهميته وطرافته

ومن الشعرا. الذين وقدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية ، وتغتوا بمحاسنها

<sup>(</sup>١) داجع صبح الاعاق ج ١٠ ص - ٢٠ وما بندها

ومغانيها، ابو حامد احمد بن محمد الانطاكي المعروف بأبي الرقعيق الشاعر الماجن المتفنى، وفد على مصر في أوائل الدولة و مدح المعن وولده العزيز والوزير ابن كلس و توفى سنة ١٩٩٩ هـ : وأبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادي المعروف بصريع الدلا، قدم الى مصر أيام الحاكم بأصرافة و مدحه، وهو صاحب المقصورة المزلية الشهيرة التي يعارض فيها مفصورة ابندريد، و توفى سنة ١٦٤ هـ ؛ وأبو اسحاق ابراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق شاعر المغرب، وقد على مصر أيام الحاكم غير مرة مو فداً من بلاط المغرب الى البلاط المغرب، وقد على مصر أيام الحاكم غير ولتي من الحاكم وأنته سنالملك وافر الاكرام و الرعاية ؛ وأشاد بمصر و محاسنها في عدة قصائد والمدة ؛ وكانت و فائه سنة ١٨٤ هـ

ومنهم الشاعر والفقيه الانهر أبو محمد عمارة بن أبي الحسن البني، الذي سبقت الإشارة اليه : قدم الى مصر الأول مرة سنة ، ٥٥ ه ، في خلافة الفائز بالله سفيراً : ثم وقد عليها مرة أخرى أيام العاصد بالله ، وبني فيها حتى وفاة العاصد وسقوط الدولة الفاطمية سنة ٥٦٥ ه : ولتي من البلاط الفاطمي رعاية كبيرة ، ولبث على ولاته للفاطميين رغم زوال دولتهم ، وفي سنة ٥٦٥ ه انهم مع جماعة من المصريين العلويين بالتآمر على صلاح الدين ، فقضى عليه بالاعدام معهم ، وأعدم صلباً ، ومن أشهر قصائده رناؤ ، للدولة الفاطمية الذي نقلنا بعضه فيها تقدم ، وقد كان من أدلة الهام ؛ وله عدة مؤلفات تاريخية ، منها تاريخ البين ، وكتاب النكت المصرية في أخبار الوزارة المصرية، وله أيضاً ديوان شعر فائق

تلك نحة موجزة في سير الحركة الادبية في العصر الفاطمي ؛ وليس مرف موضوعنا أن البسط في التحدث عن النظم والرسوم الفاطمية ، وعن الحركة العقلية في العصر الفاطمي : ولكنا شعرنا ونحن نكتب عن عصر الحاكم بأمر الله ، وهو فقرة من أغرب فترات العصر الفاطمي ، وأشدها نحوضاً وخفا. وطرافة ، وأبعدها أثراً في سير العصر كله ، أن استعراض نظم العصر ورسومه ، وخواصه السياسة والاجتاعية ، مما يلتي ضياء على كثير من نواحي العصر الذي عنينا به ، ويعاون في فهم كثير من أحداثه وتطوراته

وثائق وسجارت فاطمية

#### أمان جوهر الي الشعب المصري

وهو العلى الأمان الذي أصدره جوهر الصفق فاتح مصر الل أهل مصر عند افتتاحها في شعبان سنة ٢٥٨ م منقبرل عن كتاب العاص الحنفاء بأخيار الائمة الحُفائر بالتعروي ص ٢٤٠ ـ ٧٠

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين المعن لدين الله صلوات الله عليه ، لجماعة أهل مصر السناكتين بها ( من أهلها ) ومن غيرهم ؛ انه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معى وهم أبو جعفر مسلم الشريف أطال الله بقاه و أبو اسماعيل الرسي أيده الله ، و أبو الطيب الهاشجي أيده الله ، وأبو جعفر احمد بن نصر أعزء الله. والقاطي أعزه الله ؛ وذكروا عنكم النكم التمسنم كتاباً بشتمل على أمانكم في أنفسكم وأموالكم ويلادكم وجميع أحوالكم. فعرفتهم ما نقدم به أمر مولانا وحيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليــه ، وحسن نظره لكم ، المتحمدوا الله على ما أولاكم ، وتشكروه على ما حماكم ، وتدأبوا فيما يازمكم ، وتسارعوا الىطاعته العاصمة لكم ، العايدة بالسعادة عليكم . وبالسلامة لكم . وهو انه صلوات الله عليه لم يكن اخراجه للعساكر المنصورة، والجيوش المظفرة. الا لما فيه اعزازكم وحمايتكم ، والجهاد عنكم . اذ قد تخطفتكم الايدى ، واستطال علِكم المستذل، والممعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة والتغلب عليه وأسر من فيه ، والاحتواء على نعمكم وأموالكم ، حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق، وتأكد عزمه واشتد كلبه، فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، باخراج العـــاكر المنصورة وبادره بانفــاذ الجيوش المظفرة دونكم، ومجاهدته عنكم، وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين عمهم الحزى ، وشملتهم الذلة ، وأكتنفتهم المصايب، وتتابعت الرزايا ، واقصل عندهم الحوف، وكثرت استغالتهم ، وعظم ضجيجهم ، وعلا صراخهم ، فلم يغثهم إلا من أرمضه أمرهم ، ومضه حالهم . وأبكا عيته ما نالهم وأسهرها ما حل بهم ، وهو مولاتا وسنيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . فرجا بفضل الله عليه ، واحسانه لديه ، وما عرده وارجاه عليه، استثقاذ من أصبح منهم في ذل مقيم، وعذاب أليم، وأن يؤمن من

استولى عليه المهل، ويفرخ روع من لم يزل في خوف ووجل. وأثر المامة الحج الذي تعطل وأعمل العباد فروعنه وحقوقه لحوف المستولى عليهم ـ واذ لا يأمنون على أنفسهم ولا على أهوالهم ، واذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ، قدفكت دماؤهم وابتزت أموالهم، مع اعتباد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات، وقطع عيث العايثين فيها ، ليطرقالناس آمنين ويسيروا مطمئنين ، ويتحفوا بالاطمعة والاقوات اذكان قد انتهى اليه صلوات الله عليه ، انقطاع طرقاتها لحوف مارتها . أذ لا زاجر للمتدين و لا دافع للظالمين . ثم تجويد السكة وصرفها لى العيار الذي عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة وقطع الغش منها ، اذكانت هذه الثلاث محصال هي التي لايتسع لمن ينظر في أمور المسلمين الا اصلاحها . واستقراغ الوسع فيها بلومه منها . وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليـه . الي عبده من تشر العدل، وبسط الحق، وحسم الظلم، وقشع العدوان، ونني الآذي، ورفع المؤن، والقيام في الحق ، وأعانة المظلوم ، مع الشفقة والإحسان ، وجميل النظر ، وكرم الصحبة ، ولتلف العشره ، وافتقاد الأموال ، وحياطة أهل البلد ، في ليلهم وتهارهم ، وحين آصرفهم في أوان ابتغا. معاشهم ، حتى لاتجري أمورهم الا على ما لم شعثهم . وأقام أودهم وأصلح بالحم وجمع قلوبهم . وألف كالنهم على طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير المؤسنين صلوات القنطيه. وما أمره به مولاه من اسفاطالوسوم الجايرة التي لاير تعني صلوات الله عليه باثباتها عليكم ، وأن أجيزكم في المواريث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه ، واضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لببت المال من غير وصية من المتوفي بها فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال، وأن اتقدم في رم مساجدكم وتزيينها بالفرش والايقاد ، وأن أعلى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم الناس فيها أرزافهم، وادرها عليهم ، ولا أقطعيا عنهم ، ولا أدفعها إلا من بيت المال لا باحالة على من يقبض منهم . وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، مما ضمنه كتابه هذا من ترسل عنكم أيدهم الله وصانكم أجمعين بطاعة مولانًا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، من أنكم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها في كتاب أمانكم ، فذكرتها اجابة لكم ، وتطعيناً لانفسكم ، فلم يكن لذكرها معنى ولا في نشرها فائدة ، إذكان الاسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة .

وهي إقامتكم على مذاهبكم ، وأن تتركوا علىما كنتم عليه من أداء الفروض في العلم . والاجتماع عليه في جوامعكم ومساجدكم ، وثباتكم على ماكان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عليم والتابعين بعدهم . وفقها الاحصار الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم ، وأن يجرى الاذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام ليالِه ، والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله في كتابه ، ونصه تبيه صلى الله عليه في سنته . واجرا. أمن الذمة على ما كانوا عليه ، ولكم على أمان الله التام العام الداج المتصل الشامل الكامل المتجدد المتاكد على الآيام وكرور الأعوام. في أنفكم وأموالكم وأهليكم وتعمكم وضياعكم ورباعكم وقليلكم وكذركم · وعلى أنه لا يعترض عليكم ) معترض . ولا يتجنى عليكم متجن ولا يتعقب عليكم متعقب ، وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون . ويذب عنكم ويمنع شكم ، فلا يتمرض الى اذاكم ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم. ولا في الاستطالة على قوبكم فضلا عن ضميفكم ، وعلى أن لا أزال مجنهدا فيها يعمكم صلاحه وبشملكم نفعه ، ويصل اليكم خيره ، و تتعرفون بركته ، وتغتبطون معه بطاعةمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . ولكم علىالوفا بما النّزمته ، وأعطيكم إياه عهد الله وغليظ ميئافه وذمته وذمة أتبيائه ورسله وذمة الايمة موالينا امراءالمؤمنين قدس الله أرواحهم . وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله صبلوات الله عليه فتصرحون بها وتعلنون بالانصراف اليهاء وتخرجون الي وتسلون على وتكونون بين يدى ، إلى أن أعبر الجسر وأثرل من المناخ المبارك ،وتحافظون من بعد على الطاعة وتنابرون عليها وتسارعون الى فروضها ، ولا تخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . وتلزمون ما أمرتم به وفضكم الله وأرشدكم أجمعين وكتبجوهر القايد الآمان بخطه في شعبان سنة نمان وخمسين وثلثماية. وصلمالله على محد و على آله الطبين الطاهرين الاخيار : وكتب بخفه في هذا الكتاب قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وابنائه الاكرمين، كتبت هذا الامان عني ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صاوات الله عليه ، وعلى الوفا يجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم ؛ على ما شرطت فيه والحدالة رب العالمين. وحسبنا الله وتعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله الطبيين،

### كتاب المعز لدين الله الى الحسن الاعصم زعيم الترامطة

وهو نص الكتاب الذي أرسله الخليفة المر شين انه الى الحسن بن احمد الفرمعلى الملقب بالا عصم حيثاً رحف بقوائه على مصر ؛ وفيه يستعرض المعن خواص الامامة الماضية مرتبز الها ودلالاتها وينوه بقدسيتها وقدوتها الودجية ، ويشير الله ماكان عليه القراسعة من الفائمة للمتلافة الفاضية أثم لكتهم لها ، ويتوعد القرامعة يسور العاقبة ، منقول من كتاب العافل الحصار الفائرين من ١٩٣٠ - ١٩٣ وبه نقص في الاصل

من عبد الله روليه وخيرته وصفيه معد أبى تميم المعز لدين الله أمير المؤمنين . وسلالة خير النيبين ، ونجل على أفضل الوصيين ، الى الحسن بن احد

بسم الله الرحمن الرحيم ، رسوم النطقا ومذاهب الايمة والانبيبا ، ومسالك الرسل والاوصيا السالف والآنف منا ، صلوات الله علبنا وعلى آباتنا أولى الأيدي والابصار، في متقدم الدهور والاكوار وسالف الازمان والاعصبار، عند قيامهم بأحكام الله ، وانتصابهم لأمر الله ، الابتدا بالاعذار والانتها بالانذار ، قبل إنفاذ الاقدار . في أهل الشفاق و الإصار ، لتكون الحجة على من عالف وعصى . والعقوبة على من بابن وغوى ، حسب ما قال الله جل وعز ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ، وقوله سنحانه ، قل مذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أما من المشركين، قان آمنوا عِمْلُ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدَ اهْتَدُوا ۚ وَإِنْ تُولُوا فَانَا فِمْ فَيَشْقَاقَ مِ . أَمَا بِعَدَ أَجِا الناس نانا نحمد الله بحميع محامده وتمجده بأحسن تأجده . حمداً دايماً أبدأ . ومجدا عاليا سرمداً ، على سبوغ نعاله وحسن بلاله ، ونبتغي البه الوسيلة بالترفيق ، والمعونة على عالمته ، والتسديد في نصرته ، ونستكفيه تمايلة الهوى ، والزيغ عن قصد المدى ، ونستزيد منه اتمام الصلوات ، وافاضات البركات، وطيب التحيات ، على أوليائه الماضين، وخلفايه التالين، منا وهن آباتنا الراشدين المهديين المنتخبين، الذين قعدوا الحق وكانوا به يعدلون . أنها الناس ، وقد جاءكم يصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، ليذكر من يذكر وينذر من أبصر واعتبر . أمها الناس ، ان الله

جل وعز إذا أراد أمرآ قضاه، وإذا قضاه أمضاه، وكان من قضائه فينا قبسل التكوين أن خلقنا أشباحاً ، وأبرزنا أرواحاً ، بالقدرة مالكين، وبالقرة فادرين، حين لا سمار مبليـة ، ولا أريش مدحيـة ، ولا شمس تضيء ، ولا قر يسرى ، ولا كركب بحرى، ولا ليل بجن، ولا أنق بكن، ولا لسان ينطق، ولا جناح بخفق. ولا ليل ولا نهار . ولا فلك دوار ، ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة و آخر العمل، يقدر مقدور ، وأمر في القدم سبرور : فعند تكأمل الأمر ، وصحة العزم. وأنشاء الله جل وعز المنشآت، وأمداء الامبات من الهيولات، طبعناأنواراً وظلماً، وحركة وسكوناً ؛ وكان من حكمه السابق في عليه ما ترون من فلك دوار ، وكوكب سیار ، ولیل وتهار ، وما فی الآفاق من آثار معجزات وأنوار باهرات ، وما فی الأقطار من الآثار ، وما في النفوس من الاجناس والصور والأنواع ، من كثبف والطيف، وموجود ومعدوم ، وظاهر و باطن ومحموس وملوس ، ودان وشاسم. وها يطوطالع ؛ كل ذلك لنا، ومن أجلنا دلالة علينا، واشار ةالينا يهدي به الله من كان له لب جميح ، ورأى صحيح : قد سبقت له منا الحسني فدان بالمعني . شم اله جل و علا أبرز من مكنون العلم ومخزون الحنكم، آدم وحواء أبو ن ذكراً وأنني سبباً لانشا. البشرية ، ودلالة لاظهار القدرة القوية : وزاوج بينهما ، فتوالد الأولاد ، ونكائرت الاعداد ؛ ونحن تفقل فيالاصلاب الزكية ، والارحامالطاهرة المرضية ، كل ما ضنا صلب ورحم، أغليرمنا قدرة وعلم، وهلم جراً، الى آخر الجدالاول والاب الافضل سيد المرسلين وامام النبيين احمدو محمد صلوات الله عليه وعلى آله في كل ناد ومشهد. فحسن آلاۋه، وبان غنماوه، وأباد المشركين، وقصم الظمالمين وأظهر الحق· واستعمل الصدق، وظهر بالأحدية ، ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأصنام. والعقد الاسلام، وانتشر الانمان، وبطل السحر والقربان، وهربت الأوثان، وأتى بالقرآن شاهداً ( بالحق ) والعرمان فيه ، خير ما كان وما يكون الى بوم الوقت المعلوم، مبيناً عن كتب تقدمت في صحف قد تنزلت تبياناً لكل شي. ، وهدي ورحمة ونورآ وسراجآ منيرآ

وكل ذلك دلالات لنا ومقدمات بين أيدينا . وأسباب لاظهار أمرنا ، هدابات وآيات وشهمادات ، وسعادات قدسيات ، إلاهيات أزليات ، كاينسات منشسآت، مبديات معيدات ؛ فما من ناطق نطق ، ولا نبي بعث ، ولا وصي ظهر الا وقد أشار الينا ، ولوح بنا ودل علينا في كتابه وخطابه . ومنار أعلامه ومرموز كلامه . فيما هو موجود غير معدوم ، وظاهر وباطن يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى من الملا" الاعلى، فن أغفل منكم أو نسى أو صلأو غوى ، فلينظرف الكتب الاولى. والصحف المنزلة، وليتأمل الى القرآن وما فيه من البيان، وليسأل أهل الذكر ان كان لا يعلم؛ فقد أمر الله عز وجل بالسؤال فقال ، فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ، وقال سبحانه وتعالى . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائغة ليتنقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم لعليم بحذرون . . ألا تسمعون قول الله حيث يقول . وجملها كلة باقية في عقيه لعلهم يرجعون ، وقوله تقدست أسهاؤه درية بعضها من بعض والله سميح عليم ، وقوله له المزة ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا البك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كر على المشركين ما تدعوهم اليه ، ومثل ذلك في. كتاب الله تعالى جده كثير ، ولو لا الاطالة لاتينا على كثير منه : ومما دل به علينا وأنبأ به عنا قوله عز وجل . كشكاة فيها مصاحاً للصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زبنونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي. ولو لم تمسسه نار، نورعلي نور بهدي الله لنوروس يشا. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شي. عليم ، وقوله في تفضيل الجد الفاصل والاب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه ( السلام ) اعلاما بحليل قدرنا وعلو أمرنا ، ولند آتيناك سبماً من المثاني والقرآن العظيم . هذا مع ما أشار ولوح وأبان وأوضع فيالسر والاعلان من كل مثل مضروب، وآيةو خبر واشارة ودلالة، حيث يقول ه و تلك الامثال لضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ، وقال سبحاته وتعالى . أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، وقوله جل وعز ، ستربهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحقء فان اعتبر معتبر ، وقام وتدبر ما في الارض وما في الأقطار والآثار ، وما في النفس من الصور المختلفات ، والاعضا. المتولفات والآبات والعلامات والانفاقات ، والاختراعات والاجناس والانواع ، وما في كون الابداع من الصور البشرية والآثار العلوية، وما يشهد به حروف

المعجم والحماب المقوم ، وما جمعته الفرايض والسنن وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم ، وتصنيف القران من تحزيبه وأسباعه ومعانيه وأرباعه ، وموضع الشرايع المتقدمة والـنن المحكمة ، وما جمعه كلمة الاخلاص في تقاطيعها وحروفها وقصولها ، وما في الأرض من اقلم وجزيرة وبر وبحر وسهل وجبل وطول وعرض وفوق وتحت الى ما اتفق فى جميع الحروف من أسما المدرات السبعة والآيام السبعة النطقا ، والأوصيا والخلفا ، وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة وحدوسة وما في الحساب من آحاد وأفراد وأزواج وأعداد تنانيته وترابيعه واتباعشريته وتسابيعه وأبواب العشرات والمثين والالوفء وكيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع عليه وما تقدم من شاهد عدل ، وقول صدق وحكمة حكم وترتيب علم . فلا اله إلا هو له الاسما. الحسني والامثال العلى ، وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . وقوق كل ذي علم عليم . ولو أن ماڤالأرض من تجرة أقلام والبحر يمده من بعده سعة أبحر ، ما نفدت كلبات الله ، وليعلم من الناس من كان له قلب أو ألتي السمع وهو شهيد . أنا كلمات الله الازليات ، وأسمارُه النامات ، وأنواره الشعشمانيات ، وأعلامه النيرات ، ومصابيحه البينات ، وبدايمه المنشآت ، وآياته الباهرات، وأقداره النافذات. لا يخرج منا أمر ولا يخلو منا عصر ، وانا لكما قال الله سنبحانه و تعالى . ما يكون تجوى ثلثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا شم يقبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شي. علم . . فاستشمروا النظر فقد نقر في الناقور وفار التنور ، وأتى النذير بين يدى عذاب شديد ، فن شاء فلينظر و من شاء فليتدبر ، وما على الرسول الا البلاغ المبين. وكتابنا هذا من فسطاط مصر وقد جتناها على قدر مقدور ووقت مذكور . فلا نرفع قدما ولا نضع قدما ، الا بعلم موضوع وحكم بجموع ، وأجل معلوم وأمر قدسيق ، وقضاء قد تحقق، فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهابا أن الرجفة تشالهم والصعقة تحل بهم ، تبادروا وتعادوا شاردين ، وجاوا عن الأهل والحريم والاولاد والرسوم ، وأنا لنــار الله الموقدة التي تطلع على الافتدة فلم أكشف لهم خبراً ولا قصصحام أثراً . ولكنى أمرت بالندا. وأذنت بالامان لـكل باد وحاضر و منافق ومتشافق ، وعاص ومارق ، ومعاند ومسابق ،

ومن أظهر صفحته وأبدى لى سوءته فاجتمع الموافق والمخالف والبــاين والمنافق، فقابلت الولى بالاحسان و المسيء بالغفران ،حتى رجع الناد و الشارد، وتساوى الفريقان واتفق الجمعان، وانبسط الفطوب، وزال الشحوب، جريا على العادة بالاحسان، والصفح والامتسان، والرأفة والغفران، فتكاثرت الخيرات وانتشرت البركات؛ كل ذلك بقدرة ريانية وامرة برهانية ، فاقمت الحدود بالبينة والشهود في العرب والعبيد ، والخاص والعام والبادي والحاضر ، بأحكام الله عز وجل ، وأدابه وحقه وصوابه , فالولى آمن جذل ، والعدو خائف وجل . فاما أنت الغادر الخامن الناكث البائن ، عن هدى ابايه وأجداده المنطخ من دين اسلافه وأنداده والموقد لنار الفتنة والحارج عن الجماعة والسنة فلم أغتل أمرك ، ولا خنى عنى خبرك ، ولا استتر دو تى أثرك ، وأنك منى لنخطر ومسمع كما قال الله جل وعز ، الى معكما أسمع وأرى، ما كان أبوك أمراً سو. وما كانتأمك بنيا ، فعرفنا على أيراي أصلت وأي طريق سلكت: اما كان لك بحدك أبي سعيد أسوة ، ويعمل أبي طاهر قدوة : اما لظرت في كتبهم وأخبارهم، ولاقرات وصاياهم وأشعارهم ؛ أكنت غايبًا عن ديارهم وما كان من آ ثارهم : ألم تعلم أتهم كانوا عباداً لنا أولى بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد، وفعل حميد، يفيض اليهم موادناً ، وينشر عليهم بركاتناً ، حتى ظهروا على الأعمال ودان لهم كل أمير ووال ، ولقبوا بالسادة فسادوا منحة منا ، واسما من أسمائناء فعلت أسماؤهم واستعملت هممهم ءواشند عزمهم فسارت اليهم وفود الافاق وأمندت نحوهم الأحداق وخصمت لهيبتهم الاعتاق، وخيف منهم الفساد والعناد، وأن يكونوا لبني العباس احداد . فعبيت الجيوش وسار اليهم كل خميس بالرجال المتخبة والعدد المهذبة ، والعساكر الموكبة ، فلم يلقهم جيش إلا كسروه ولا رئيس إلا أسروه، وعلى عسكر إلا كسرود ؛ والحاظنا يرمقهم ونصرنا يلحقهم ، كما قال الله جل وعز و انا لننصر رسلًا والذين آمنوا في الحياة الدنياء . وان جندتا لهم الغالبون وان حربنا له المنصورون.

فلم يزل ذلك دأبهم وعين الله ترمقهم ، الى أن اختار لهم ما اختاروه من نقلهم من دار الفنا الى دار البقيا ، ومن تعيم يزول الى تعيم الايزول فعاشوا محمودين وانتقلوا مفقودين الى روح وربحان ، وجنات النعيم ، فيلوبي لهم وحسن مآب:

ومع هذا فما منجزيرة في الأرض ولا اقليم الا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون الينا ، يدلون عليناً ، ويأخذون تبعتاً . ويذكرون رجعتناً ، وينشرون علمناً ، وينذرون بأسنا ، ويبشرون بآبامنا ، بتصاريف اللغات واختلاف الآلسن : وفي كل جزيرة واقليم رجال منهم يفقهون وعتهم يأخذون وهو قول الله عز وجل دوما أرسانا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم . وأنت عارف بذلك ؛ فيا أيها النــاكث الحانث، ما الذي أرداك وصدك، اشي. شككت فيه أم أمر استربت به، أم كنت خلياً من الحكمة وعارجاً عن الكلمة : فأزالك وصدك وعن السبيل ردك ، ان هي الافتة لكم ومتماع الى حين : وايم الله لقد كان الأعلى لجدك ، والأرفع لقدرك والانعشل لمجدك ، والاوسع لوقدك ، والأنضر لعودك ، والاحسن لعــذرك. الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت عليك: والقفو لآثارهم وانعميت لديك. لتجرى على سنتهم وتدخل في زمرهم . وتسلك في مذهبهم ، آخذاً بأمورهم في وقتهم وزمرهم في عصرهم ، فيكون خلفاً ففا سلفاً ، يجد وعزم مؤتلف وأمر غير مختلف ، لكن غلب الران على قلبك ، والصدى على لبك. فأزالك عن الهدى . وأزاغك عن البصيرة والطبياء وأمالك عن مناهج الاوليا ، وكنت من بعدهم كما قال الله عز وجل و فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعو الشهوات فسوف يلقون غيآ ، ثم لم تقنع في انتكاسك ، و ترديتك في ارتكاسك ، وارتباكك وانعكاسك ، من خلافك الآباء ومثبيك القهقري ، والنكوص على الاعقاب ، والنسمي بالألقاب ، يئس الاسم الفسوق بعد الايمان . وعصيانك مولاك وجحدك ولاك ، حتى انقلبت على الادبار وتحملت عظيم الأوزار . لتقبم دعوة قد درست ودولة قد طمست . انك لمن الغاوين وانك لني ضلال مبين : أم تريد أن ترد الفرون الـــــالفة. والانتخاص الغابرة : أما قرأت كتاب السفر وما فيه من لص وخبر ، فأين يذهبون ان هي الاحياتكم الدنبا تموثون وتظنون انكم لستم بمبعوثين ! قل بلي ودبي أبيمثن ثم لتثبؤن بما عملتموذلك علىالله يسير : أما علمت ان المطبع آخر ولد العباس وآخر المثرائس في الناس، أما تراهم كأنهم أعجاز نخل عاوية فبل ترى لهم من باقية ، ختم والله الحساب وطوى الكتاب، وعاد الأمر إلى أهله والزمان إلى أوله ، وأزفت الآزقة ووقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وطلعت الشمس من مغربها والآية من

وطنها ، وجي. بالملاثكة والنبين ، وخسر هنالك المطلون : هنالك الولاية قه الحق والملك لله الواحدالقهار ، فله الآمر من قبل ومن يعد . ويومنذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع بل ذات حمل حملها ، و ترى الناس سكاري و ما هم بسكاري ، ولكن عذاب الله شديد . فقد صل عملك وخاب سعيك ، وطلع نحسك وغاب سعبك ، حين آثرت الحياة الدنيا على الآخرة . ومال بك الهوى، فأزالك عن الهدى، فإن تكفر أنت ومن في الارض جميعاً فإن الله هو الغلي الحيد. ثم لم يكفك ذلك مع بلانك وطول شقايك ، حتى جمعت أرجاسك (وأنجاسك )وحشدت أو باشك واذلاسك، وسرت قاصداً الىدمشق وبها جعفو ابن فلاح في فئة قليلة من كنامة وزويلة فقتلته وفتلتهم جرأة على الله ، وردآ لامره ، واستبحت أمرالهم وسبيت تساءهم ، وليس بينك وبينهم ترة ولا ثار ولا حقد ولا اضراريًا فعل بني الاصفر والثرك والخزر ؛ ثم سرت أمامك ولمترجع ، وأقت على كفرك ولم تفلع ، حتى أنيت الرحلة وفها سعادة بن حيان في زمرة فليلة ، و فرقة يسيرة فاعتزل عنك الى بافا مستكفيا شرك ، وتاركا حربك . فلم تزل ماكثاً على نكتك ، باكراً وصابحاً ، وغادياً رابحاً ، تفعد لهم بكل مفعد ، وتأخذ عليهم بكل مرصد ، وتقصدهم بكل مقصد كأنهم ترك وروم وخرز . لا ينهاك عن سفك الدما. دين ، ولا يردعك عهد ولا يقين . قد السّوعب من الردى حيزومك وانقسيم على الشقاء خرطومك، أماكان لك مذكر وفي بعض أفعالك مزدجر : أو ماكان لك في كتاب الله عز وجل معدر حيث يفول ، ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجُزاؤه جينه خالداً فلها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظها . فحسك بها فعلة بلقاك يوم ورودك وحشرك ، حين لا مناص ، ولا اك مناله خلاص ، ومُ تستقبلها ، وكيف تستقبلها وأتي لك مقيلها ، همات همات هلك الطالون وخسرهنالك المبتلون ، وقل النصير وزال العشير ؛ ومن بعد ذلك تماديك في غيك ومقامك في بغيك ، عداوة لله ولاولياته وكفرا لهم وطغيانا وعن وبهتاتا ؛ أثراك تحسب أنك مخلد أم لامرالله راد أم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفراههم ، والله يتم نوره ولو كره الكافرون . هيهات لا خاود لمذكور ولامرد لمقدور ، ولا طافي. لنور ولا مقر لمولود ولاقرار لموعود ، لقد خاب منك الأمل ، وحان لك الإجل ، فان شقت فاستعد للتولة بابا

وللنقلة جلباباء فقد بلغ الكتاب أجله، والوالي أمله، وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكته ، وقطق من كان بالأمس صامئا ، ونهض من كان هناك خانفاً ، وتحنأشباح فوق الأمر، والنفس دون العقل، وأرواح فيالقدس نسبة ذاتية وآيات لدتية نسمع ونری، ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان ولکن جملناه نوراً نهدی به من يَشَاءُ مَنْ عَبَادُمًا مُوثِّرًاهُمْ يَنْظُرُونَ البُّكُ وَهُمُ لايبصرونَ ، وَنَحَنَّ مَعْرَضُونَ ثلث خصال والرابعة أردى لك . وأشتى لبالك . وما أحسبك تحصل الاعليها . فاختر إما قدت نفسك لجعفر بن فلاح وأتباعك بأنقس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجالسمادة بنحيان ورد جميع ماكان لهم من رجال وكراع ومتاع الى آخر حبة، من عقال ناقه، وخطام بعير، وهي أسهل ما يرد عليك : واما أن تردهم أحيا. في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم ولاسبيل لك الى ذلك و ٣ اقتدار : والماسرت ومن معك بغير ذمام و لا أمان فاحكم فيك وفيهم عا حكمت وأجريكم على(إحدى) للك : اما قصاص واما منا يعد واما قدى، قصى أن يكون تمحيصاً لذنوبك واقالة لمثرتك ؛ وأن أبيت الافعل اللعين فاخرج منها قانك رجيم وأن عليك اللعنة الى يوم الدين ؛ اخرج منها فا يكون لك أن تنكب فيها وقبل الحسوا فيها ولا تكلمون فما أنت الاكشجرة خبيتة اجتلت من فوق الارض ما لها من قرار ، فلا سما نظلك ولا أرض تقلك، ولا ليل بجنك، ولا نبار يكنك، ولا علم يسترك، ولا فة تتصرك ، فد تقطعت بكم الاسباب ، وأعجزكم الدهاب ، فأنتم كما قال الله عز وجل ، مذبذبين بين ذلك لا الىهؤلا. ولا الى هؤلا. ، قلا ملجأ لكم منالته يومئذ ولا منجا منه ، وجنود الله في طلبك قافية ، لا برال ذو احقاد وانوار اهجاد ورجال انجاد ، فلا تجد في السها مصعدا ولا في الارض مقعدا ولا في الارض ولا في البحر منهجا ولاً إ في ﴾ الجمال مسلكًا ولا الى الهوى سلبًا ولا الى مخلوق ماتجاً . حينتذ يفارقك أصحابك ويتخلى عنك أحبابك ومخذلك أترابك فتبتى وحيدآ فربدآ وخابفآ طربدأ وهاعأ شريدأ قد ألجك العرق وكظك الفلك وأسلمتك ذنوبك وازدراك خزيك كلا لاوزر الى ( ربك ) ...

#### سجل حاكمي بتولية قاضي القضاة

وهو نص المجل الصادر في سنة ٣.٥ هـ عن الحركم المرابلة بتوقية الحديث بن على بن التعان قشار الديار المصربة واجناه الشام وبلاء المفرب مع النظر في دون قضرب والعبار والمر الحوامع والمساجد . منقول عن صبح الاعتراج ٥٠٠ س. ٣٨٠

هذا ماعهد عبدالله ووليه المنصور أوعلى الحاكم بأس الله أمير المؤمنين، المقاضى حسين بن على بن النعان حين ولاه الحكم بالمعزية القاهرة ومصر، والاسكندرية وأعمالها، والحرمين حرسهما الله تعالى، واجناد الشام، وأعمال المغرب، واعلام المنابر، وأنمة المساجد الجامعة، والقومة عليها والمؤذنين بها، وسائر المتصرفين فيها وفي غيرها من المساجد، والنظر في مصالحها جميعاً، ومشارفة دار الصرب وعيسار الذهب والفضة، مع ما اعتمده أمير المؤمنين وانتحاه، وقصده و توعاه؛ من اقتفائه لأثاره، وانتهائه الى ايناره، في كل علية للدولة ينشرها وبحيها، ودنية من أهل الفيلة يدثرها ويعقبها؛ وما التوفيق إلابات ولى أمير المؤمنين عليه توكله في الحيرة له ولسائر المسلمين فيا قلده إياه من أمورهم وولاه

أمره أن يتنى الله عز وجل حق التقوى ، في السر والجهر والنجوى : ويعتصم بالثيات واليقين والنهى ، وينقصم من الشيات والتكوك والحوى : قان تقوى الله تبارك وتعالى موثل لمن وثل اليها حصين ، ومعقل لمن انتماها آمين ، ومعول لمن عول عليها مكين : ووصية الله التي أشاد بفضلها ، وزاد في سناها بما عهد أنه من أهلها فقال نبارك وتعالى : ويا أيها الذين آمنوا انفوا الله وكوتوا مع الصادقين ، وأمره ألا ينزل ما ولاه أمير المؤمنين واياه ) من الاحتمام في الدماء والاشعار والابشار والفروج والاموال ، (عن ) منزك العظمى من حقوق الله المحرمة ، وحرماته المعظمة ، وباناته المبينة في آياته انحكة : وأن يجعل كناب الله عز وجل وسنة جدنا محد خاتم الانبياء والمأثور عن أبينا على سيد الاوصياء ، وآيائنا الائمة ، وسنة جدنا محد خاتم الانبياء والما يوجه اليها يتوجه ، وعليها يكون المتجه ، تجمل ما بالحق ، ويقضى بالقديط ، ولا يحكم الجوى على العقل ، ولا القسط على العدل ،

ايثاراً لامر الله عز وجل حيث يقول: وفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب و: وولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانقوا الله إن الله خبير بما تعملون و

وأمره أن يقابل ما رسمه أمير المؤمنين وحده لفتاه برجوان ، من اعزازه والشد على يده ، وتنفيذ أحكامه وأقتنيته : والقصر من عنان كل متعاول على الحكم، والفيض من شكائمه ، بالحق المعترض فله جل وعز والأمير المؤمنين عليه : من ترك المجاملة فيه ، والحاباة لدى وحم وقربي ، وولى للدولة أو حولى : فالحكم فله ولحليفته في أرضه ، والمستكين له لحكم الله وحكم وليه يستكين ، والمتطاول عايه ، والمبابن للاجابة اليه ، حقيق بالاذانة والنهوض : فليتق الله أن يستحيى من أحد في حق له ، والله لا يستحي من أحد في حق له ، والله لا يستحي من ألحق ،

وأمره أن يجعل جلوسه للحكم في المواضع النتاجية للنتحاكبن، ويرفع عنهم حجابه، ويفتح لهم أبوابه، ويحسن لهم النصابه، ويفسم بينهم لحظه ولفظه، قسمة لابعاني فيها قوياً لقوته، ولا يردى فيها ضعيفاً لضعفه : بل يميل مع الحق ويحتح الى جبته، ولا يكون إلا مع الحق وفي كفته : ويذكر بموقف الخصوم ومحاباتهم بين يديه موقفه ومحاباته بين يدى الحكم العدل الديان، يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً و يحذركم القدفسه،

وأمره أن يتم النقر في الشهود الذين اليهم يرجع وبهم يقطع في منافذ القضايا ومقاطع الاحكام، ويستشف أحوالهم استشفافا شافياً ، ويتعرف دخائلهم تعرفا كافياً : ويسأل عن مذاهبهم وتقلبهم في سرهم وجهرهم، والجلى الحنى من أمورهم ؛ فن وجده منهم في العدالة والامانة، والزاهة والصيانة، وتحرى الصيدق، والشهادة بالحق، على الشيعة الحديني، والطريقة المثلى (ابقاه)، والاكان بالاسفاط للشهادة أولى : وأن يطالع حضرة أمير المؤمنين بما يبدو له فيمن يعبدله أو يرد شهادته ولا يقبله، ليكون في الامرين على ما يحد له ويمثله، ويأمن فيها هذه سيلة كل خلل يدخله ؛ إذ كانت الشهادة أس الاحكام، واليها يرجع الحكام والنظر فيمن يؤهل ها أحق شي. بالاحكام ؛ قان أنه تقدست اسماؤه : ، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين

بالقسط شهدا، لله ولو على انقسكم أوالوالدين والافريين . . وقالى تعالى : . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرواكراماً :

وأمره أن يعمل بأمثلة أمير المؤمنين لهفيمن يني أموال الابتام والوصايا وأولى الخلل في عقولهم ، والعجز عن القيام باموالهم : حتى بجوز أمرها على ما يرضى لله ووليه ، من حياطتها وصيانتها من الامناء عليها ، وحفظهم لها ، ولفظهم لما يحرمولا يحل أكله منها : فيتبو أعندالله بعداً ومقناً ، آكل الحرام والموكل له سحتا : قال التدنعالى : وان الذين بأكلون في بطونهم نار أوسيصلون سعيرا ، .

وأمره أن يشارف ائمة المساجد والقومة عليها ، والخطياء بها والمؤذنين فيها ، وسائر المتصرفين في مصالحها : مشارفة لا يدخل معها خلل في شيء يلزم مثله ، من تطبير ساحتها وافنينها ، والاستبدال بما تبذل من حصرها في أحيسانها ، وعمارتها بالمصابيح في أوقاتها والانتدار بالصلوات في صاعاتها ، وإقامتها لاوقاتها ، وتوفيتها حق ركوعها وجمودها ، من غير اختراع ولا اختلاع لشيء منها : ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كناباً موقوتاً ،

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة بثقات بمتاطون عليهما من كل ليس، ولا يمكنون المتصرفين فيهما من سبب بدخل على المعاملين بهها شيئاً من الوكس: إذ كان بالعين والورق تقناول الرباع والنشياع والمتاع: ويبتاع الرقيق، وتنعقد المما كم وتنفاضي الحقوق: فدخول الغش والدخل فيها هذه سبيله جرحة للدين، وضرر على المسلمن: يشرأ إلى الله منهما أمير المؤمنين

وأمره أن يستعين على أعمال الأعصار التي لاعكنه أن يشاهدها بافضل واعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المؤمنين في استعاله. قال الله عزوجل: « إنا عرضناالامانة على السموات والارض والحيال فابين أن يحملنها وأشققن منها وحلها الانسان انه كان ظلوماً جيولا.

هذا ما عهد أمير المؤمنين فاوف بعهده، تبتد بهديه ، وترشد برشده ، وهذا أول امرة أمرها لك فاعمل بها ، وحاسب نفسك قبل حسابها ؛ ولاتدع من عاجل النظر لها أن تنظر لما آبا : « يوم تأتى كل نفستجادل عن نفسها و توفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » .

وكتب في يوم الاحد لسبع ليالى بقين من صفر عنة ٣٨٩.

## وقفية الحاكم بأمر الله على الجامع الازهر ودار الحكمة

وهو تس حبة الوقف التي وقب مقتمناها الحذك بأمر القديمتين أملاكة بمصر والقاهرة على الجامع الازهر ودار الحكة ونعش المساحد الاحرى . منقرال من كناب المحلط البقريزى ( الطبعة الالطبية ) ج م ص 24 - 44

هذا كتاب أشهد قاضي القصاة مالك بن سعيد بن مالك الفارق على جميع مانسب اليه بما ذكر ووصف فيـه من حضر من الشهود في بجلس حكمه وقضائه بفــطاط مصر في ثمر ومضان سنة اربعيالة. أشهدهم وهو يومئذ قاضي عبدالله ووليه المتصور أبي على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين بن الامام العزيز بالله صلوات الله عليهما ، على القاهرة المصرية ومصر والاحكندرية والحرمين حرسهما الله واجناد الشام والرقة والرحبة ونواحي المغرب وسائر أعمالهن وما فتحه الله ويقتحه لامير المؤمنين، من بلاد الشرق والغرب، بمحضر رجل مشكلي، أنه صحت عنده معرفة المواضع الكاملة والحصصالشاتعة ، التي يذكر جميع ذلك و يحدد هذا الكتاب، وانها كانت من أملاك الحاكم الى أن حبسها على الجنامع الازهر بالقاهرة المحروسة ، والجامع براشدة والجامع بالمقس، اللذين أمر بانشائهما وتأسيس ينائهما، وعلى دار الحكمةبالقاهرة المحروسةالتي وففها والكتب التي فيها قبل تاريخ هذا الكتاب؛ منها مايخص الجامع الازمر والجامع براشدة ودار الحكمة بالقامرة انحروسة مشاعا جميع ذلك غير مقسوم؛ ومنها مايخص الجامع بالمقس علىشرائط يجرى ذكرها؛ فمن ذلك ماتصدق به على الجامع الازهر بالقاعرة المحروسة والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة أجميع الدار المعروفة بدار الضرب وجميسع القيسارية المعروفة بقيسارية العنوف وجميع الدار المعروفة بدار الحرق الجديدة ،الذي كله بفسطاط مصر ومن ذلك ما تصدق به على جامع المقس جميع أربعــة الحوانيت والمنازل التي علوها والمخزنين الذي ذلك كلم، يفسطاط مصر بالراية . في جانب الغرب من الدار المعروفة كانت بدار الحَرق، وهاتان الداران المعروفتان بدار الحَرق في الموضع المعروف بحهام الفار ، ومن ذلك جميع الحصص الشائمة من أربعة الحوانيت المتلاصقة التي

بفسطاط مصر بالراية أيضأ بالموضع المعروف بحيام الفار، وتعرف هذه الحوانيت بحصص القيسي، بحدود ذلك كله وأرضه وبنائه وسفله وعبلوه وغرفه ومرتفقاته وحوانيته وساحاته وطرقه وممراته وبجارى مباهه وكل حق هو له داخل فيسمه وخارج عنه: وجعل ذلك كله صدقة موقوفة عرمة بحبسة بنة بتلة لا بحوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها ، بافية على شروطها جارية على سيلها المعروفة في هـــذا الكناب. لابوهنها تقادم السنين ولاتغير بحدوث حدث ولايدتني فيها ولايتأول ولايستفتي يتجدد تحبيمها مدى الأوقات ، وتستمر شروطها على اختلاف الحالات، حتى يرث الله الأرض والسموات، على أن يؤجر ذلك في كل عصر من ينتهي إليـه ولايتها ويرجع إليه أمرها، بعد مراقبة الله واجتلاب مايوفر منفعتها، من اشهارها عند ذوي الرغبة في اجارة أمثالها، فيبتدأ من ذلك بعهارة ذلك على حسب المصاحة و بقاءالعين ومرمته من غير اجحاف بما حبس ذلك عليه . وما فضل كان مقسوماً على ستين سهماً، فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة المحروسة المذكور في هذا الاشهاد الخس والنمن ونصف السدس رنصف التسع، يصرف ذلك فيا فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن ألف دينار واحـدة وسبعة وسنون ديناراً ونصف دينار وثمن دينار، من ذلك للخطيب جذا الجامع أربعة وتمانون ديناراً، ومن ذلك لمن ألف ذراع حصر عبدانيـة نكون عدة له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة الى ذلك، ومن ذلك لئمن ثلاثة عشر ألف ذراع حصر مظفورة لكسوة هذا الجامع في كل سنة عند الحاجة إليها مائة دينار واحدة وتمانية دناتير، ومن ذلك لتمن تلاتة قناطير زجاج وفراخها ائتما عشر دينارأ ونصف وربع دينار، ومن ذلك لنمن عود هندي للبخور في شهر رمضان وأيام الجمع مع ثمن الكافور والمسك وأجرة الصافع خمسةعشر ديناراه ومن ذلك لنصف قنطارشمع بالفلفلي سبعةدنانيره ومن ذلك لكنس هذا الجامع ونقل النراب وخياطة الحصر وئمن الخيط وأجرة الحياطةخسة دناتير، ومن ذلك لئمن مشاقة اسرج القناديل عن خمسة وعشرين رطلا بالرطل الفلفلي دينار وأحد، ومن ذلك نئمن فح للبخور عن قنطار واحد بالفلفلي نصف ديثار، ومن ذلك لثمن أرديين ملحاً للفناديل وبع دينار، ومن ذلك ما قدر الوثة الساس والسلاسل والتنانير والقباب التي فوق سطح الجامع أربعة وعشرون دينارا، ومن ذلك لثمن

سلب ليف وأربعة أحبل وست دلاء أدم تصف دينار ، ومن ذلك لئمن قنطارين خرقًا لمسحالقناديل نصف دينار ، ومن ذلك لئن عشر قفافللخدمة وعشرةأرطال قنبالتعليق الفنادبل واثمن مائتي مكنسة لكنسهذا الجامع دينار واحدوربع دينار، ومن ذلك اثمن أزيار فخار تنصب على المصنع ويصب فيها الماء مع أجرة حملها ثلاثة دنانير، ومن ذلك لئن زبت وقود هذا الجامع راتب السنة الف رطل وماتنا رطل مع أجرة الحل سبعة وثلاثون دينارا ونصف. ومنذلك\لارزاق المصلين يعني الائمة وهم ثلاثة وأربعة فومة وخمسة عشر مؤذنا خمسهائة دينار وستة وخمسون دينارا ولصف، منها للصاين وللكلرجل منهم ديناران وثلنا دينار في كل شهر من شهور السنة، والمؤذنونوالقومة لكل وجلعتهم ديناران فيكل شهر، ومن ذلكاللشرف على هذا الجامع في كل ستة أربعة وعشرون دينارا ، ومن ذلك لكفس المصنع بهذا الجامع ونقل مايخرج منه من الطين والوسخ دينار واحد، ومن ذلك لمرمة ما يحتاج اليه في هذا الجامع في سطحه واترابه وحياطته وغير ذاك بما قدر لكل سنة سنون دينارا ، ومن ذلك لئمن مائة وتمانين حمل تبن ونصف حمل جارية لعلف رأسي بقر للمصنع الذي لحذا الجامع تماتية دنانير ونصف وثلث ديثار ، ومن ذلك للتين لمخزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنانير ، ومن ذلك لئمن فدانين قرط التربيع رأسي البقر المذكورين في السنة سبعة دنائير ، ومن ذلك لاجرة متولى العلف وأجرة السقا. والحيال والفواديس وما بجرى بجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصفء ومن ذلك لاجرة فيم الميضأة ان عملت بهذا الجامع النا عشر دينارا. والى هذا انقضى حديث الجامع الازهر وأخذ في ذكر جامع راشدة ودار العلم وجامع المقس ثم ذكر أن تنانير الفطة اللاثة تنانير وأتسعة واثلاثين قسديلا فطنة ، فللجامع الأزهر تنوران وسبعة وعشرون قنديلا ، ومنها لجامع راشدة تنور واثنا عشرقنــديلا .وشرط أن تعلق في شهر رمضان وتعاد الى مكان جرت عادتها أن تحفظ به ، وشرط شروطاً كثيرة في الاوقاف منها أنه إذا فضل شي. اجتمع يشتري به ملك فان عاز شيئاً وأستهدم ولم يف الربع بعارته بيع وعمر به، وأشياء كثيرة ؛ وحبس فيه أيضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فأنها عا خربت بمصر

### صحل باقامة داعي الدعاة والدعوة للدولة والشايعة لما

وهو نص أحد السجلات ( المراسم ) أغاضية أتى كانت تصدير بتقليد داعى الدعاة منصبه وشرح مهامه ووسائله في بك الدعوة ، منقول عن كانت صبح الاعشى ج ١٠ ص ١٣٥٥ - ١٩٩٤

الحد لله خالق ما وقع تحت القياس والحواس، والمتعالى عن أن تدركه البصائر بالاستدلال والأبصار بالايناس، الذي احتار الاسلام فاظهره وعظمه، واستخلص الايمان فاعزه وأكرمه؛ وأوجب بهما الحجة عنى الحلائق، وهداهم بأنوارهما الى أقصر الطرائق، وحاطهما بأوليائه الواشدين شموس الحقائق؛ الذين نصبهم في أرضه أعلاما، وجعلهم بين عياده حكاماً ؛ فقال نعالى: و وجعلناهم أثمة بهدون بأمونا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وابناء الوكاة وكانوا لنا عابدين .

يحدده أمير المؤمنين أن اصطفاء لحلافته وخصه بلطائف حكته، واقامه دليلا على مناهج هدايته، وداعياً الى سول رحته، ويسأله الصلاة على سبيدنا محد نبيه الذي ابتعثه رحمة للعالمين، فأوضح معالم الدين، وشرع ظواهره للسلمين؛ وأودع بواطنه لوصيه سبد الوصيين، على بن أن طالب أمير المؤمنين؛ وفوض اليه هداية المستجيبين والتأليف بين قلوب المؤمنين: ففجر ينابيع الرشاد، وغور ضلالات المستجيبين والتأليف بين قلوب المؤمنين: ففجر ينابيع الرشاد، وغور ضلالات الالحاد، وقائل على التأويل كما قائل على الرسل، حتى أنار وأوضح السبل، وحسر نقاب البيان ، وأطلع شمن البرهان ، صلى الله عليهما، وعلى الأثمة من ذريقهما مصابيح الاديان، وأعلام الإيمان، وخلفاء الرحمن، وسلم عليهم ما قعاقب الملوان وترادف الجديدان.

وأن أمير المؤمنين بما منحه الله تعالى من شرف الحكف، وأورثه من منصب الإمامة والآثمة؛ وقوض البه من التوقيف على حدود الدين ، وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنين ، وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المشجبين ــ يعان باقامة الدعوة الهادية بين أوليائه ، وسبوغ ظلها على أشباعه وخلصائه ؛ وتغذية أقهامهم بليانها ؛ وتهذيب أفكارهم بليائها ، وانقاذهم من علومها على ما بلحب فم سبيل الوضوان ، حيرة الشكوك بمعارفها ، وتوقيقهم من علومها على ما بلحب فم سبيل الوضوان ،

ويفضى بهم الى روح الجنان وريخ الحنان ، والحلود السرعدى فى جوار الجواد المنان ــ ما يزال نظره مصروط الى نوطها بناشى، فى حجرها ، مغتذ بدرها المر فى نورها ؛ عالم بسرائرها المدفونة ، وغوامضها المكنونة : موفراً على ذلك اختياره ، وقاصية انتقاده ؛ حتى أداء الاجتهاد اليك بروقفه الارتياد عليك ؛ فاستدها منك الى كغتها وكافيها ، ومدرهها المجرز فيها ، ولسانها المترجم عن حقائقها الحقية ، ودقائقها المطوية ؛ ثقة بوثاقة دبنك ، وصحة بقينك ، وشهود عديك وهداك ، وفضل سيرتك فى كل ما ولاك ، ومحض الحلاصك ، وقديم الختصاصك ؛ وأجراك على رسم هذه المخدمة فى التشريف والحلان ، والتنويه ومضاعقة الاحسان

فتقالد ما قلدك أمير المؤمنين مستشعراً ثانفوى ، عادلا عن الهوى ، سالكا سبيل الهدى ؛ نان التقوى أحصن الجنن ، وأرين الزبن ، و ، ادع الى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الجسنة وجادله بالتي هي أحسن ، فان الله تعالى بقول ؛ ، ومن بؤت الحسكة فقد أوتى خبراً كنبراً ، . وحض على ذلك فقال سبحانه ؛ ، ومن أحسن قولا عن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ،

وخذ العبد على كل مستجيب راغب ، وشد العقد على كل منقاد ظاهر ، عن يظهر لك اخلاصه ويقينه ، ويصح عندك عفافه ودينه ، وحضهم على الوفاء بما تعاهدهم عليه ، فإن الله تعالى يقول : « وأوفوا بالعبد ان العبد كان مسئولا ، ويقول جل من قائل : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فن شك فانما يشك على نفسه ، و (كف )كافة أهل الحلاف والعناد ، وجادلهم باللطف والسداد ، واقبل منهم من أقبل البك بالطوع والانفياد ، ولا تكره أحداً على منابعتك والدخول في يحتك وان حلتك على ذنك الشفقة والرأفة والحنان والعاطفة : فإن الله تعلى يقول لمن بعنه داعياً اليه باذته ، خمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤهنين ،

ولا تلق الوديمة الالحفاظ الودائح، ولا نلق الحب الافي مزرعة لا تكدى على الزارع، وتوخ الغرسك أجل المغارس، وتوردهم مشارع ما. الحيساة المعين، وتقربهم بقربان المخلصين؛ وتخرجهم من ظلم الشكوك والشهات، الى نورالبراهين والآيات، (وانلو) بحالس الحكم التي تفرج اليك في الحضرة على المؤمنين والمؤمنات، والمستجيبين والمستجيبات ، في قصور الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة : وصن أسرار الحكم الاعن أهلها ، ولا تبذلها الالمستحقها ، ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن تحمله ، ولا تستقل أفهامهم بتقبله ؛ واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول وهل على اتصال المثل بالممنون ، فأن الظواهر أجسام والهواطن أشباحها ، وأنه لا قوام للا شباح الا بالارواح ، ولا قوام للا رواح في هذه الدار الا بالاشباح ، ولو افترقا لفسه النظام ، وانتسخ الايحاد بالاعدام ، وافتصر من البيان على ما يحرس في النفوس صور الايمان ويصون المستضعفين من الافتنان ؛ وأنهم عن الانم ظاهره و باطنه ، وكامنه وعالمته ، فإن الله تعالى يقول : ، وقروا ظاهر الائم و باطنه ،

واتخذكتاب الله مصاحا تقتيس أنواره ، ودليلا تقتني آثاره ، واثله متبصراً ، وردده متذكراً ، رتأمله متفكراً ، وتدبر غوامض معانيه ، وانشر عاطوى من الحكم فيه : وتصرف مع ماحلله وحرمه . ونقضه وابرمه ، قند فصله الله وأحكمه، واجعل شرعه القويم الذي خص به ذوي الالباب . وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب، سبياً نتبع جادته ، وتبلغ في الاحتجاج محجته ، وتمسك بظاهره وتأويله و مثله ، و لا تعدل عن منهجه وسبله ، واضم نشر المؤمنين ، واجمع شمل المستجيبين و أرشدهم الى طاعة أمير المؤمنين ، و سو بينهم في الوعظ والارشاد، والله تعالى يقول في بيته الحرام : وسوا. العاكف فيه والباء، وزد لهم من الفوائد والمواد على حسب قواهم من القبول، وما يظهر لك من جودة المحصول؛ ودرجهم بالعلم ووف المؤمن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاماً كما علم رب السلام، وتوخ رعاية المؤمنين، وحماية المعاهدين وميزهم من العامة بما ميزهم الله من فضل الايمان والدين، وألن لهم جانبك واحن عليهم والطف، وابسط لهم وجهك وأقبل اليهم وأعطف فقد معمت قول الله تعالى لسيد المرسلين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ، ، ولا تفسح لأحد منهم في التفاول بالدين ، ولا الاضرار بأحد من المعاهدين والذمين، وميزهم بالتواضع الذي هوحاية المؤمنين، واذا البس عليك أمر وأشكل، وصعب لديك مرام وأعضل ، فانهه الى حضرة الامامة متبعا قول الله تعالى: . فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ، وقوله: . فان تنازعتم في شي. فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ، بايخرج اليك من بصائر توقيفها ، ومراشد تعريفها ما يقفك على مناهج الحقيقة ، وبذهب ( بك ) في لاحب الطريقة ، واقيض ما يحمله المؤمنون لك من الزكاة والجزى والاخماس والقربات ومايحرى هذا المجرى، وتنقدم الى الدعوة باثبات أسها، أربابه ، واحمله الى أمير المؤمنين لينتفع مخرجود بتنقيمه له ووصوله اليه ، وتعرأ ذعهم عند الله منه ، واستنب عنك في أعمال الدعوة من شيوخ علم الحكة ومن تنق بديانته ، وقبكن فيه الى وفور صناعته : واعهد اليهم كما عهد اليك ، وخذ عليهم كما أخذ عليك ، واستطلق لحم من فضل أمير المؤمنين ما يعينهم على خدمته ، ويحمل تقليم عن أهل دعوته ، واستخدم كاتباً ديناً أميناً مؤمناً بصيراً عارفاً ، حقبقاً وبحميفاً لعليفاً ، ينزلجم في مجلسك بحسب مراتبهم هن العلم والدين والفعنل حصيفاً لعليفاً ، ينزلجم في مجلسك بحسب مراتبهم هن العلم والدين والفعنل

هذا عهد أمير المؤمنين اليك فتدبره متصراً ، وراجعه متدبراً ، وبه الوصايا تهدى وتسدد ، وتوفق وترتسد ، واستان بالله يمدك بممونته ، ويدم حظك من هدايته، ان شاء الله تعالى

#### المسجل المعلق

وهو نص السجل الذي زعم الدعاة الملاحدة أنه وجد معلقاً على الشاهد عقب اختفار الحاكم بأمر افة وهو أول رمسائل همزة بن على حسبا ذكرنا فيها تقدم . منقول عن محموعة خطبة قديمة بدار الكتب محفوظة برقم ٢٧ عقائد فنحل

نسخة السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة مولانا الامام الحاكم

#### بسم الله الرحن الرحيم

والعاقبة لمن تيقظ من و حن الغافلين، وانتقل عن جهل الجاهلين، و أخاص منه اليقين ، فبادر بالتربة الى الله تعالى ، والى ولبه وحجته علىالعالمين . وخليفته فيأرضه وأمينه على خلقه أمير المومنين ، واغتنم الفوز مع المطهرين والمتقين ، ولم يكذب بيوم الدين ، وكان بالغيب من المسدقين به والموقدين ، واعتقد ان الساعة آثية بغتة لاريب فيهاو انالله لايضيع أجر المحسنين، ولاعدو انالاعلى الظالمين المردة الشياطين، الفسقة المارقين ،وكل حلاف مهيزالنا كثين الباغيين المفسدين الطاعيين، أحل الخلاف والمنافقين المكذبين بيوم الدين ، المغضوب عليهم والصالين ، والحمد لله حمد الشاكرين، حمداً لا تفاد لآخره أبد الآبدين ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد المبعوث بالقرآن الى الخلق أجمعين . ومبشراً ونذيراً بأنمة من ذريته هاديين مهديين . كراماكاتبين ، شهدا. على العالمين ، ليبيئوا للناس ما هم فيه مختلفون ، وعنه يتسارلون ، ويرشدونهم الى النبأ العظيم ، والصراط المستقيم ، سلام الله السنى السامى عليهم الى بوم الدين . أما بعد أيها الناس فقد حبق البكم من الوعد والوعظ والوعيد ، من ولى أمركم وامام عصركم ، وخلف أنبيائكم وحجة باريكم ، وخليفته الشاهد عليكم بموبقاتكم، وجميع ما اقترفتم فيـه، من الاعذار والانذار ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع، واهتدى وجاهد نفسه عن الهوى وآثر الآخرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذلك في وادى الجمالة تسبحون ، وفي تيه الضلالة تخوضون وتلمبون ، حتى تلاقوا يومكم الذي كنتم به توعدون . كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين ؛ وقد علمتم معشر الكافة ، ان جميع ما ورثه الله تعالى لوليه

وخليقته في أرضه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، من النعم الظاهرة والباطنة ، قد خول امام عصركم لشريفكم ومشروفكم من خاصشكم وعامشكم ، من ظاهر ذلك وباطنه، على الاكتار والامكان بفضله وكرمه، حسب ما رأى سلام الله عليه، ولم يبخل بحزيل عطائه ، رهناكم منة منه . مع ذلك ما أوجبه الله تعالى له عليكم. ف كتابه من الحق، فيما ملكته ايمانكم . ولم يشارككم في شي. من أحوال هـ أه الدنيا ، تزاهة عنها ورفضاً منه لها ، علىمقدار، ومكنته ، لامر سبق في حكمته ، وهو سلام الله عليـه أعلم به ، فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه ، ما لم ينل مثله بشر من الماضيين من أسلافكم ، ولا أدرك قوة أنبأ منه أحد من الأمم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصار ، في متقدم الازمان والاعصار ، ولم تنالوا ذلك من ولى الله باستحتاق ، ولا يعمل عامل منكم من ذكر وأثثى ، بل مئة منه عليكم ، واطفأ بكم ورأة ورحمة ، واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن عملا ، ولتعرفوا قدر ما خصصكم به في عصره من فعمته وحسن منته وجميل لطفه، وعظيم فعناله واحسانه دون من قد سلف من قبلكم، فاشكروا الله ووليه كثيراً علىماخولكم من فضله ، ولعلكم تشكرون ، وتعملون عملاً يرضى ويضاهي أعمال الأمم السيالةين أضعافاً ، حسب ما صناعقه لسكم ولى الله في عصره من نصمه الظاهرة الجليلة ، من القناطير المقنطرة من الناهب والفضة، والخيل المسومة والانعام الي غير ذلك من الارزاق والاقطاع والصباع وغير، من أغراض الدنيا ، على اختلاف أصناف احبانه، ورقى خاصتكم وعامشكم الى الدرجات العالية، والرئب السامية، لتقفوا مسالك أولى الالباب، وأمركم وشرفكم بأحسن الالقاب، وجولكم في الارض مشرقاً ومغرباً ، وسهلاوجبلا ، وبرأ وبحراً ، فأنتم ملوكها وسلاطينهاوجهاة أموالما تفك لكم بمادة ولى الله الوقاب، وتنقاد اليكم الوفود والاحزاب، وإن تعـدوا نعمة الله لا تحصوها ، فعشتم في فصل أمير المؤمنين ، سلام الله عليـــه ، رغداً بغير عمل: وترجون بمد ذلك حسن مآب , ومن نعمه الباطنة عليكم ، تمسككم في ظاهر مركم بموالاته ، تعتزون بمعانى دنياتكم وترجون بها نجاتكم والفوز في آخرتكم، فقد تمتون على الله وعلى وليه بايمانكم ، بل الله يمن عليكم إذ هداكم الى الايمان . فأنتم متظاهرون بالطاعة متمكون بالمعصية ، ولو استقمتم على الطريقة الوسطى

لا سقيتم ماء غدقاً . ثم من نعمه الباطنة عليكم احياؤه لسنن الاسلام والايمان التي هي الدين عند الله ، وبه شرفتم وطهرتم في عصره على جميع المذاهب والأديان ، وميزتم من عبدة الاوثان، وأباتهم عنكم بالذلة والحرمان ، وهدم كنائسهم ومعالم أديانهم ، وقد كانت قديمة من قدم الأزمان . وانقادت الذمة اليكم طوعاً وكرهاً ، فدخلواً في دين الله أفواجاً : وبني الجوامع وشيدها ، وعمر المساجد وزخرفها ، وأقام الصلوة في أوقائها ، والزكوة في حقها وواجبانها ، وأقام الحج والجهاد. وعمر بيت الله الحرام ، وأقام دعائم الاسلام ، وفتح بيوت أمواله ، وأنفق ف سبيله ، وخفر الحاج بعسا كره ، وحفر الآبار وآمن السبيل والاقطار ، وعمر السقايات، وأخرج على الكافة السدقات وستر العورات، وترك الظلمات، ودفع عنخاصتكم وعامتكم الرسوم والواجبات التي جعلها الله تعالى عليكم من المفترضات. وقسم الأرض على الكافة شبراً شبراً وداولها بين الناس حينا ودهرا . وفتح لكم أبواب دعوته وأيدكم بما خصه الله من حكته ليهديكم بها ال رحمته وبحشكم على طاعته ، وطاعة رسوله وأوليائه عليهم السلام ، لتبلغوا مبالغ الصالحين : فشينتم العلم والحكمة، وكفرتم الفضل والنعمة ونبذتم ذلك ورا. ظيوركم، وآثرتم عليه الدنيا كما آثروها قبلكم بنو اسرائيل . في قصة موسى عليه السلام . فلم يجبركم ولى الله عليه السلام ، وغلق باب دعوته ، وأظهر لكم الحكمة ، وفتح لكم خارج قصره دار علم ، حوت من جميع علوم الدين وآدايه . وفقه الكتاب ، فَالْحَلَالُ وَالْحُرَامُ ، وَالْفُصَايَا وَالْآحَكَامُ ، مَا هُو فِي صحف الْآوَلَيْنُ وَصَحف ابراهيم وموسى صلى الله عليهم أجمعين ؛ وأمدكم بالأوراق والأرزاق والحبر والأقلام لتدركوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون ، وبه من الجهل تغوزون . وقد كنتم من قبل ذلك في طلب بعضه تجهدون، قرفضتموه وقصرتم، وعن جميعه أعرضتم اعراض المصلين، ولم يزيدكم ذلك الافرارا ، ومال بكم الهوى الى المويقات ، ومكنتم من اكتماب الميئات ونقضتم العلم وأظهرتم الجهل ، وكثر بغيكم ومرحكم على الارض حتى كاد لها أن تصبح الى الله تعالى فيكم من كثرة جوركم و مرحكم عليها ، وولى إلله سلامالله عليه ، مكافح لها فيكم رجاء أن تقيقظ خاصتكم وتستفيق من السكر والجهل عامتكم، فما ازددتم الاطغيانا وعصيانا واختلافا ؛ تتناجون بالاثم والعدوان ومعصية

الرسول، وعدو الله وعدو أمير المؤمنين، فدقصرعن الفساد يده مخافة من سطوات ولىالله ورضى منه بالمسالمة والمهادنة، حتى ليس لأمير المؤمنين سلام الله عليه عدوا يجاهده ، ولا ضدا يعانده . والكل من هيئه خايف وجلو أنتم معشر الخاص والعام بحضرته، تضمكم دولته، وتشملكم ولايته ونلزمكم طاعته، وأنتم مع ماتقدم ذكره من مساوئكم متحادقين متعاندين متزاحفين بيحاهد بعضكم بعض كالروم والخزو جرأة على الله بغير مخافة منه ولا ترقب ، ولا ينهيكم عن سفك الدماء وهنك الحريم دبن من الله ولا وقارا من أمامكم ولا يقينا ، قد غلب عليكم الجهل فلن ترجوا لله وقاراً ، ولن تقولوا أن أمام عصركم وأحد ، وأن الاسلام والايمان قد شملكم ، وجمعكم تحت طاعة الله وطاعة رسوله ، ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه . فانا لله وانا اليه راجمون. فأى نازلة هي أكبر منها وأين شمائة للعدو ، ويلكم أعظم من مثلها ، لقد أصبتم أبها الناس في أنفسكم وأديانكم ،وأصبب فبكم أمير المؤمنين سلام الله عليه فلا حول ولا فوة الا بالله العلى العظيم . افأمنتم أيها الغافلون أن يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أصحاب الايكة وقوم نبع . أنم تسمموا قول الله تعالى : أَلَّمْ تَرَكِّيفَ قَعَلَ رَبِّكَ بِعَادَ . ارْمَ ذَاتَاامَادَ ، الذِّبْنَ طَغُوا فِي البلادَ ، فَأَكثر والحيا الفساد قصب عليهم ربك صوت عذاب، أن ربك لبالمرصاد : وقوله تعالى ، ألم بهلك الاولين، ثم أتبعهم الآخرين، كدلك نفعل بانجرمين. ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل ، مما أصاب أعل الفساد والخلاف والمنافقين والمفسدين في الأرض فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه . من عظم السراف الكافة أجمعين . ولذلك خرج من أوساطكم. قال الله ذو الجلال والاكرام . وماكان الله يعدُ بهم وأنت فيهم : وعلامة سخط ولى الله تعالى. تدل على سخط الرب تراوك وتعالى. فن دلائل غضب الامام ، غلق باب دعوته ، ورفع بجالس حكمته ، ونقل جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصره ، ومنعه عن الكافة سلامه ، وقد كان يخرج اليهم من حضرته . ومنعه لهم عن الجلوس على مصاطب سقائف حرمه . وامتناعه عن الصلاة بهم في الأعباد وفي شهر رمضان . ومنعه المؤذنين أن يسلموا عليه وقت الآذان، ولا يذكرونه، ومنعه جميع الناس أن يقولوا مولانا، ولا يقبلواله التراب، وذلك مفترض له على جميع أهل طاعته ، وأنهاؤه جميعهم عن الترجل له من ظهور

الدواب، ثم لباسه الصوف على أصناف ألوانه، وركوبه الاتان، ومنعه أوليا.ه رعبيده الركوب معه حنسب العادة في موكبه ، وامتناعه اقامة الحدود على أهل عصره ، وأشياء كثيرة خفيت عن العالم وهم عن جميع ذلك في غمرة ساهون : استحوذ عليهم الشيطان، فانساهم ذكر الله د أولئك حزب الشيطان، الا أن حزب الشيطان هم الخاسرون . فقد ترك ولي الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الحلق أجمعن سدى . يخوضون ويلعبون في التيه والعمي ، الذي آ ثروه على الهدى ،كما ترك موسى قومه حتى أنَّ الحلاك أن يهجم عليهم وهم لا يعلمون . وخرج عنهم وهم في شك منه مختلفون . مَذَبَذَهِونَ بِينَ ذَلِكَ ، لاالي الحُقّ يطيعونَ ، ولا الي ولي الله برجمون ، قال الله تعالى، ولو ردوه الى الله والرسول ، وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستشبطونه - منهم : أبهــا الناس كلام الله أبرعظ واعظ ، وبين منه وعظـكم بهذه الموعظة؛ من الفقر والحاجة الى عفل الله ثمالي، وعفر رابه أمير المؤمنين سلام الله عليك، أعظم منكم. فبالنسيان تكون الغالمة وبالنقلة تكون الفئنة، وبالفئنة تكون الحلكة؛ وقد قال الله تبارك وتعالى، ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الوسول، لوجدوا الله غفورا رحياء وقال عز من قائل، الا من تماب وآمن وعمل صالحاً ، ان الله بحب التوابين وبحب المتطورين : وقال تبارك وتعالى ا فاذا سألك عبادي عني فاني فريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني . فالبدار البدار مُمشر الناس أن وقفتُم على براح من الأرض يكون أول طريق سلكها أمير المؤمنين ســـلام الله عليه وقت أن استتر لطنو أعينكم وتجتمعوا فيها بأنفسكم وأولادكم، وطهروا قلوبكم واخلصوا نياتكم نله رب العالمين وتونوا اليه توبة تصوحا وتوسلوا اليه بأوجه الوسائل بالصفح عنكم والمنفرة لكم ، وأن يرحمكم بعودة وليه البكم ويعطف بقلبه عليكم ، فهو وحمة عابكم وعلى جميع خلفه ، كما قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آلمه، وما أرسلناك الارحمة للمالمين ؛ فالحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لامير المؤمنين سلام الله عايه أثرًا. ولا تنكشفوا لـ خبرًا , ولا تبرحوا في اول طريق يتو سبل جميعكم ، كذلك أمراؤنا : فاذا أفطلت عليكم ، الرحمة ، خرج ولى الله أمامكم باختياره راضيا عنكم ظاهرا في أوساطكم فواظبوا على ذلك ليلا ونهارا قبل أن تحق الحاقة وتقرع الفارعة ويغلق باب الرحمة ، وتحل

بأهل الحنلاف والعناد النقمة ، وقد أعذر من أنذر، وتصح من قبلكم نفسه وحذر ، والحطاب لأولى الألباب متكم، والتعين عليهم والمشيئة فله تبارك وتعالى، والتوفيق به والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى وسدق بكلبات وبه الحسنى ، وكتب مولى دولة أمير المؤهنين سلام الله عليه في شهر ذي القعدة سنة احدى عشر وأربع عابة . وصلى الله على محد سيدالمرسلين وخاتم النيين وسلم على آلدالطاهرين وحسبنا الله وفع الوكيل . تحتفظ أصحاب العمل بهذه الموعظة من المتفين ، ولا يمنع أحد من نسخها وقرامتها ، نفع الله من وفق للعمل بما فيها من طاعة الله وطاعة وايه أمير المؤمنين سلام الله عليه ، حرام حرام على من لاينسخها وبقرأها على التوابين في جامع أسفل ، وحرام حرام على من قدر عنى نسخها وقصر والحد لله وحده في جامع أسفل ، وحرام حرام على من قدر عنى نسخها وقصر والحد لله وحده

#### ميثاق ولي الزمارن

وهو نص العبد الذي وضعه حمرة بن على ليؤخذ على الداخلين في دعوته ، ولا بزال يؤخذ اليوم على الدروز الدين ينظمون في سف والنقلاريم . منقول عن المحبوعة الخيلية التي أشراء اليها

توكلت على مولانا الحاكم الاحد، الفرد الصمد، المنزه عن الازواج والعدد:

قر فلان بن فلان افرارا أوجه على نفسه، وأشهد به على روحه، في محمة من عقله وبدنه، وجواز أمر طائما غير مكره ولا بجر، انه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والاديان والاعتقادات، كلها على أصناف اختلافاتها، وانه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره، والطاعة هي المبادة، وانه لا يشرك في عبادته أحدا مضي أو حضر أو ينتظر، وانه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره، ورضي بجميع أحكامه له وعليه غير معرض ولامنكر لشيء من أفعاله ساء ذلك أم سره، ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره ، وأشهد به على روحه ، أو أشار به الى معرض ولامنكر لشيء من أفعاله ساء ذلك أم سره، ومتى رجع عن دين مولانا عيره ، أو خالف شيا من أوامره ، كان بريا من الباري المهود ، واحترم الافادة من جميع الحدود ، واستحق العقوبة من البار العلي جل ذكره: ومن أقر أن ليس من جميع الحدود ، واستحق العقوبة من البار العلي جل ذكره: ومن أقر أن ليس من جميع الحدود ، ولا في الأرض امام موجود ، الا مولانا الحاكم جل ذكره منين عبد مولانا جل ذكره وعلوكه حزة ابن عني ابن احمد هادي المستجبين المنتقم من المشركين والمرتدين ، بسيف مولانا جل ذكره وشدة سلطانه وحده .

عنى رسائل الرعاة : كنت أثناء مباحثى في المجموعات الخطية التي تحتوى رسائل الدعاة السريين اعتمد في استعراض رسائل حمزة بن على ، على مجموعة دار الكتب التي تحمل رقم ١٣٣ عقائد النجل والتي أملك منها فسخة فتوغرافية : وهذه النسخة تنقص رسالتين هما ، السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة مولانا الامام الحاكم ، و ، السجل المنهى فيه عن الخر ، ، وبضع أوراق من رسالة ، خبر البود والتصارى ، ، وقد أشرت خلال الكتاب الى ذلك غير مرة (ص ١٤٥ و ١٨٥) وولكنى وفقت بعد ذلك الى المنور على بحموعة خطية قديمة أخرى بدار المكتب تحمل رقم ٢٧ عقائد النجل ، وهي تحتوى على بحموعة خطية قديمة أخرى بدار المكتب تحمل الناقس من المجموعة الأولى أي رسيالة السجل المعلق وما بعدها ؛ وقد نقلت عنها في السجل المعلق حسيا هو مستثور في قسم الوثائق : وأنبت في أول المكتب صورة فوغرافية من بعض صفحانها ، كذلك يوجد بالدار بحموعتان أخر بان من رسيائل فرغرافية من بعض صفحانها ، كذلك يوجد بالدار بحموعتان أخر بان من رسيائل من رسيائل الدعاد تمانية لا خسة كا ذكرنا فيا غدم وهي بحموعة تمينة نادرة من رسائل الدعاد ثمانية لا خسة كا ذكرنا فيا غدم وهي بحموعة تمينة نادرة من رسائل الدعاد ثمانية لا خسة كا ذكرنا فيا غدم وهي بحموعة تمينة نادرة

عن الجامع الانور ( الخلط ج ؛ ص ٥٥ ) وأشار في موضع آخر الى ركوب الحليفة الصلاة الجمة بالجامع الانور ( الخلط ج ؛ ص ٥٥ ) وأشار في موضع آخر الى ركوب الحليفة الصلاة الجمة بالجامع الانور الكبير ( ص ٦١ ) والمقصود به جامع الحماكم : والمقريزي حجة وتبقة في مسائل الخلط ، والذلك لم نتردد في الاخذ بقوله ( ص ٨٧ من هذا الكتاب ) ولكن القلقشندي صاحب صبح الاعثى يشير في غير موضع من كتابه خلال حديثه عن المواسم الفاطمية الى و الجامع الانور الذي بباب البحر ، من كتابه خلال حديثه عن المواسم الفاطمية قد يفهم منها أن الجامع الانور هو غير جامع الحاكم الانور هو غير جامع الحاكم الذي يقع بجوار باب النصر ( لا باب البحر )، بيد أنه مها كان سبب هذا اللبس ، فإن المعول عليه هنا هو قول المقريزي

## ثبت المسادر

قورد فيما يلى : أهم المصادر التي رجعنا اليها أو استشرناها في البحث والتحقيق من شرقية وغربية :

#### ١ - المصادر العربية

كتاب ولاة مصر وقضائها لابى عمر الكندى والمطبوع بعناية المستشرق جست ) خطط المقريزى أو كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الطبعة الأهلية)

اتماظ الحنفا. بأخبار الائمة الحلفا. للمربري

الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفي

عيون المعارف وفنون أخبــار الحلائف لآبي عبد الله القضاعي ( فــخة دار الـكشب الحطاية رقم ١٧٧٩ تاريخ )

أخبار الدول المنقطمة للوزير جمال الدين أبى الحسن بن على بن كمال الدين الخزرجي المصرى، ويوجد منه بدارالكثب مجلد فتوغرافي محفوظ برقم ، ٨٩ تاريخ

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان الشمس الدين أبي المظفر يوسف بن فزأوغلي المعروف بسبط بن الجوزي، الجادي عشر، ضمن نسخة دارالكتب المصورة. ويوجد منها سبعة عشر مجلداً تتعفظ برقر ١٥٥ تاريخ

تاريخ الاسلام وطبقات المتساهير والاعلام للذهبي : نسخة دار الكتب الفترغرافية المحفوظة برقم ٤٣ تاريخ ( مجلدات ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ )

تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي، المذيل به على كتاب نظم الجوهر المعروف بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الآباء اليسوعيين )

كتاب سير الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع استمف الاشمونين ، وملحقه المسعى و سير البيعة المقدسة ، تقلته دار الكتب المصرية أخيراً عن نسخة مكتبة باريس ويحفظ بها برقم ١٤٣٤ ح

تاريخ أبي هلال الصباق بر القطعة التي نشرت منه ضمن كتاب تجارب الأم لابن مسكويه )

تاريخ ابن الراهب ( طبع الآباء اليسوعبين )

مخصر تاريخ الدول لابن الديري ( طبع الآباء اليسوعيين )

تاريخ المبكين ابن العميد المسمى ، بتاريخ المسلمين ، ( طبع ليدن سنة ١٦٢٥ ) تاريخ الاديار والكنائس المعروف ، بتاريخ ان صالح الارمني ،

تاريخ أن الأثير ( الطبعة الأهلية )

المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا

كتاب العبر وديوان المبتدأ والحتر لابن لحلمون ( بولاق )

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق)

تاريخ القفطي المسمى اخيار العلماء بأخبار الحكاء

نهایة الارب للنوبری ( تسخة دار الکتب الفتوغرافیة رقم ۴۹، معارف عامة ) المجلدات ۲۰ الی ۲۳

كتاب صبح الاعثى لابي العباس الفلقشندي

النجوم الواهرة في ملوك مصر والقاهرة لاين تقرى يردى (طبعة دار الكتب) حين المحاضرة في أخبار مصر والفاهرة للسبوطي

كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر البغدادي

الملل والنحل للشهر ستاني (على هامش كتاب الفصل لابن حزم )

رسالة الردعلي الباطنية للغزال المطبوعة بعناية المستشرق جولد سيهر

تاريخ جيل ابنان ، لمؤلف مجهول ( مخطوط بدار الكتب رقم ١٦ م )

معجم البلدان لياقوت الحوي

مصر الاسلامية لحمد عبدالله عنان

رسائل الدعاة السرية

ومتها بدار الكتب المصرية عدة بجوعات مخطوطة

(١) وسائل حزة بن على ( ناقصة ) وتحفظ برقم ١٣٣ عَمَانُد النحل

(٧) بحوعة كاملة أخرى من رسائل حمزة بن على وتحمل رقم ٣٧ عقائد النحل

(٣) رسائل المقنني وآخرين وتحفظ برقم ١٣٨ عقائد النحل

(٤) الرسالة الدامعة في الرد على النصيري وغيرها وتحفظ برقم ٤ م عقائد النحل

(٥) بحموعة رسائل تحمل رقم ٣٥ عقائد النحل

(٦) مجموعة أخرى تحمل رقم ٢٠ عقائد النحل

(٧) بحموعة رسائل أخرى تحمل رقم ٢٩ عقائد النحل

#### ٢ - المصادر الغربية

Von Mueller : Der Islam.

Wuestenfeld : Geschichte der Falimiden . Ooldziher : Die Religionen des Orients .

Goldziller : Streitschrift des Gazali gegen die Batinija-Sekte

(Einleitung) .

Silvestre de Sacy : Exposé de la Réligion des Druzes.

Dozy : Essai sur l'Histoire de l'Islamisme .

Lane-Poole: History of Egypt in the Middle Ages.

Encyclopédie de l'Islam . Finlay : Byzantine Empire .

W. Besant & E. H. Palmer : Jerusalem .

# فهرس الموضوعات

| سنحة |     |     |       |       |     |                 |               |               |             |              |       |     |                     |        |        |
|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|-----|---------------------|--------|--------|
| ٩    | *4  |     |       |       |     | ٠               |               | == -          |             | 414          |       | ,   | ***                 | ***    | عَدمة  |
|      |     |     |       |       |     | ول              | الأ           | ب ا           | كتار        | JI.          |       |     |                     |        |        |
|      |     |     |       |       |     |                 |               | _ *           | الحاك       |              |       |     |                     |        |        |
| 1.17 | 411 |     |       |       |     |                 |               | ,             |             |              |       |     | 1 4                 |        | 1      |
|      |     |     |       |       |     |                 |               | _             | رقت الا<br> |              |       |     | الأول               |        |        |
| TE   |     |     |       | ++1   |     |                 |               |               | والعزيز     |              |       |     | ناتي                | jļ.    | لقصل   |
| ŧ -  | *** | *** | P 4 P | 4 4 P |     |                 |               |               | عصر ا       |              |       |     | بالك                | 1      | لقعبل  |
| 0.1  |     | *** | ***   | 3+4   | 481 |                 | ن             | الطغيا        | سياج ا      | الفتل        |       |     | أرابع               | ا 1    | لنصر   |
| 37   |     | *** | 414   | ***   | P41 | دينية           | ا وال         | تهاعية        | م الأج      | المراب       | _     | 4   | ى<br>ئخامىر         |        |        |
| ۸٠   |     |     |       |       |     |                 |               |               | (ui         |              |       |     | -<br>ــادس          |        |        |
| 44   | 141 |     |       |       |     |                 |               |               | راث ا       |              |       |     | _ايہ                |        |        |
| 1-5  |     |     |       |       |     |                 |               |               | الدعاة      |              |       |     |                     |        |        |
| 177  |     |     |       |       |     |                 |               |               |             |              |       |     | ئامر <u>ن</u>       |        |        |
|      |     |     |       |       |     |                 |               |               | الخفاء      |              |       |     | ناسع                |        |        |
| YYY  | *** |     | ***   | ***   | 464 | ***             | ***           | اصلير         | -312        | موتر         | _     | _   | ساشر                | 11 ,   | الفصا  |
| 101  | *** | ••• | 414   | 494   | *** | *4*             | 414           |               | الخفاء      | عصر          | _     | عثر | مادى                | Ŀι,    | الفصل  |
|      |     |     |       |       |     | ئانى            | JI .          | تاب           | الك         |              |       |     |                     |        |        |
|      |     |     |       |       | مية | لفاط            | ية اا         | لسر           | عوة ا       | الد          |       |     |                     |        |        |
| 4.   |     |     |       |       |     |                 |               |               | بكية        |              | 11.0  |     | 1.5                 | 4      | -11    |
| ٧Y   |     |     |       |       |     | j- <b>-</b> 2 · | 7             | وسري<br>ا اه  |             | ی '``<br>مال |       | _   | لاو <i>ڭ</i><br>ماش | ا<br>ا | المصر  |
|      |     | *** | ***   | 4114  | 404 | - 1             | مها<br>دا ه ا | فور.<br>در    | رة رئه<br>" | الدع         | نشاء  | -   | ثاني                | ١.     | الفصرا |
| ۸۲   |     | 111 | 110   | 141   | *** | باديه           | r-3)          | ىا ئ <i>ل</i> | والر.       | ريات         | الثظ  | -   | ئانئ                | ا ر    | النسا  |
| * *  | *** | 141 | ***   | ***   | *** |                 | 4++           | 450           | لروز        | ب اا         | n.i.o | _   | لرابع               | 1      | الفصا  |

مفت

## الكتاب الثالث

## 

| ۲۱- | 641 | *** | *** | *** | 141 | 5+ F | سُ الأول – نظم الدولة الفاطمية 🔐      | الفص |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------------------------|------|
|     |     |     |     |     |     |      | مل الشاتي ــ الاعباد والرسوم الفاطمية |      |
|     |     |     |     |     |     |      | مل الشالث ـــ الحركة الفيكرية         |      |

## وثائق وسجلات فاطمية

| የኖለ   | 414 |     | - 9-4 | **1  | ***  | 414  | ی   | لمصر       | ب ا   | , اك | ر الى   | جو هر | امان  | -1             |
|-------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|------------|-------|------|---------|-------|-------|----------------|
|       |     |     |       |      |      |      |     |            |       |      |         |       |       | <b>←</b> ₹     |
| 434   | *** |     | P4 P  | ***  | 444  | D+ E | 115 | الذد       | فاحنى | ولية | ي يث    | - l-  | سجل   | <del>- ۲</del> |
| Tot   |     |     | کیة   | إأ   | ودار | زهر  | 316 | بالحا<br>- | على ا | راش  | كم يأمر | [LI   | وقفية | {              |
|       |     |     |       |      |      |      |     |            |       |      |         |       |       | _ 0            |
|       |     |     |       |      |      |      |     |            |       |      |         |       |       | - 7            |
|       |     |     |       |      |      |      |     |            |       |      |         |       |       | <b>→</b> ∀     |
| Y 7 7 | 404 | 444 |       | 14 F | ***  | ***  | 414 |            | 141   |      | 410     | **1   | ***   | تنويه          |
| YTY   | 414 | 4+4 | 141   |      |      | **1  | *11 | 4+=        | 144   | ***  | ***     |       | لصادر | ثبت الم        |
|       |     |     |       |      |      |      |     |            |       |      |         |       |       | فبرس           |

## فهرس أبحـــدي عام

ابن الهيئم : ١٩ و ٢٢٧ ابن يونس . الفلسكى : ٢٢ و ٢٢٠ و ٢٢٠ أبو بكر الساقلانى : قوله ق الفاطنين ٢٢ أبو بكر الساقلانى : قوله ق الفاطنين ٢٧ أبو ركوة ؛ أصله وبنيأته ١٠٥ و ١٠٥ ، بدعه على ابني أبية ويدير غزومصر ١٠٥ ، وحقه على بيئة رعوبته جانوه الحاكم ٢٠٠ ، وحقه على أبو عبد الله الشيعى : طفره بمك الاناله ١٠٠ و ١٠٠٠ أبو الفضائل بن حمدان : ١٠٠ و ٢٠٠ أبو الفاسم بن طباطبا : ٢٠٠ و ٢٠٠ أبو القاسم بن طباطبا : ٢٠٠ الدوة في الشام أبو القاسم بن طباطبا : ٢٠٠ أبو القاسم المغربي : بنير الدوة في الشام أبو القاسم المغربي : ودواية عن مصرح الحاكم أبو هلال الصابي : دواية عن مصرع الحاكم أبو المناس ال

۱۳۲۰ بن عبد الله بن ميمون ۱۸۸ احمد بن عبد الله بن ميمون ۱۸۸ الاخشيد ، محمد بن طعج ۱ ۱۹۹ ۲۹ الراد ۲۰ ۲۰ الراد ۲۰ ۱۰ مدر العرب ۱۷ مفته ۲۰ مفته ۲۰

ار يسطيس ؛ الطررك ، صهر العزيز ۱۹۲۰ ارساله مفيراً ان قسطينية ورفاته ۱۹۰۰ الآزهر ، الجامع ؛ التاؤه ۲۰۰۰ المديد في عهد الحاكم ۱۸۰۱ العرف الرساسة ۲۰۰۰ الاساتذة المحتكون ؛ ۲۰۰۰ اسماعيل التميمي ، الداعي ؛ ۱۹۱۰ اسماعيل بن جعفر الصادق ؛ ۲۰۰۰ د ۱۷۳۰ أبراهيم الرقيق، الشاعر : ٢٠٠٠ ابن أبي العوام، القاضي : ١٩٧ ابن بأبشاذ، النحوى : ٢٠٠٠ ابن الحلال، الشاعر : ٢٠٠٤

این خلدون ۱ بنتل منه ، ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و این دواس ، الحسین ۱ تفاهه سع سند اللت علی اغتیال الحاکم ۱۳۹ مصرعه ۱۳۸ و ۱۳۱ این زولاق ، الحسن ۱ ۲۳۰ و ۲۳۱

ابن الصيرفي : ولايته ادمان الانتار ٢٣٠ ابن طولون . احمد : وي

ابن الطوير : ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ ا

ابن عبدون ، الوزير : مصرعه vo ابن عمار ، الحسن : احبار، الدساية على الحاكم دع ، تغييه بأمير الامنارية ، شباء وحصومته مع برجوان eg ، عاربته لبرحوان وهريمته دي ، مصرعه عد

ابن العميد ، المكين : بنن عه ج، و 110 ابن قلاقس ، الشاعر : 772

ا بن كلس ؛ يدعو الفاطنيين تقتح مصر ٢٣٠ و وزير العزير ٢٣٠ ، شريسه الفقه الشيعي ١٩٦٠ أول وزوار الدولة الفاطنية ٢٣١ ، فضله في العويل الازهر الرجامة ٢٣١

این کیفلغ ۱ ۱۹۰ و ۲۹ و ۲۳ و ۲۳ این مقشر ۲ طیب اندرز والحاکم ۲۷ و ۸۲ و ۸۲

ابن هائی. الاندلسی : ترجه ۲۹. قسیدته فی وصف اخلالفاطمیة ۲۹. ۲۸. شعیه فرتفنج ۲۰ الجرجرائي، الوزير ؛ به جعفر بن الفرات، وزير مصر ؛ ٢٠ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨ جعفر بن الفرات، وزير مصر ؛ ٢٠ و ٢٨ جعفر بن فلاح ؛ يعين والياً النام ه ٢٠ و ١٩٥ جو هر الصقلي ؛ يقود الحلة الناطبية على مصر ٢٦ و ٢٦ ، يصدر أماناً لأهل مصر ٢٨ ، تتاله الاختيدية وعبوره النيل ٢٩ ، عنوله النسطاط ٢٠ - انشاؤه الناهرة والازهر ٢٠ ، نطعه الدعوة الساسية بمصر ٢٠ ، قتاله للغراملة ١٩٥ ، نطعه الدعوة الساسية بمصر ٢٠ ، قتاله للغراملة ١٩٥ ، نطعه جيش بن الصمحسامة ؛ يضد الورة فلسطين جيش بن الصمحسامة ؛ يضد الورة فلسطين وعاريته البرنطبين وي ، وماته وه ، وماته وه ، وماته وه ، وماته وه ،

さって

الحاكم بأمر الله : يخلف أياه النزيز ٢٠٠؛ مولده برقصة أمه النصرانية ويروع واحتياره وليأ تشهد ووار بدحل الغاهرة بمركبه الخلاق وع - شمرر معلقبان برحوان وحقده عليه ١٤٥ . يدير منته وي ، مجلسه الخيل دي . اصطفاؤه الله رباء م روعة منظره 🗃 ، كيف تصوره الرواية الاستامية وها وافتكه وجال الدولة وترعته الراشعك يمارهم بالصدر أبابأ لأعل مصر فاد - حلقه الديوية لاه ، امعانه ل أشمك لام و باي ينخذ الفتال وسبية للارهاب والحكم ، و و مه ، قول في شنقه بالسنك . ج. احيازه لحياة الليل وشفقه بالطواف الليوجير . عوم البقول والإيفار بالسمك و٠٦٠ يحنش تتبرج على النساء يهم والعظر النبيذ واللغار ه: . يأمر بقتل الكلاب والخدازير ٢٥ . اجرارات لمقاومة الغلار ٦٦ . تشديده في محاربة الخر٦٦ ، تحريم المعارضة وتغيير الأذان ١٦ . يحرم زيارة تقبور على النساء ١٦٠ . بحظر بيع الغب وأحرازه ربحرم التجم ١٧ ، حجره

الاسماعيلة ؛ تيام دعرتهم في قرس ١٩٧٠ سبب تسميتهم بذلك ١٩٧٦ مساق امامتهم ١٩٧٦ في أفت كريف على الفت البرنطين ٢٩٠ برحف على القراملة ٢٩٠ مرحف على القراملة ٢٩٠ مرحف على المعامية ؛ منهم ١٨٥ مرمه أمية بن أبي الصلت ؛ ١٩٩٠ الفطاكيه ؛ مقرطها في بد البيز خلين ٢٩٠ الفطاكي ، يحيى بن مصيد ؛ ينقل عند عه الأنطاكي ، يحيى بن مصيد ؛ ينقل عند عه وده و٢٥ و٢٥ و وه الثامة بمدالة الحاكمي ، العلية الباتولوجي الزاجه ١٩٠ ووابه عن مصرعه ووروبه عن مصرعه ووروبه عن

ب۔ت

بأديس، أمير الربقية ؛ ينتوع طرابلس ١٠٩

بأسيل الثاني : زخه عل اتسام 📾 ، يعتد

هدفة مع مصر ۱۹ و يعاون توار السطين ۱۹ و الباطنية ؛ قيام مذهبهم ۱۹۰ و سالة ما عبيم ۱۹۰ و سبب تسميتهم بدلك ۱۹۱ و غاية دعوتهم ۱۹۰ و الحل الحل دعوة القراملة والدعوة القاطبية ۱۹۰ و ۱

بنجو تكين ؛ والى الندام ، زحفه على حلب رارتداده عنها ٢٠ ، زحفه على مصر ٢٠ البيز تطيون ؛ ينزون الندام ٢٠ ، مربتهم ٣٠ تموصلت بن بكار ؛ والى الندام ؛ ١٠٠ تيودورا ، الامبراطورة ؛ ١٠٠٠

ما توعه الرواية تقبطة عن مصيره ١٣٩ و١٤٠ يمهن شبه حول اختفائه ١٤٧ ، من اعمر الدعاة السرين في هذا الاختفار ١٤٢ ، كيف يعلله الدعاة سهاي الشيرهم برجعته وتصويرهم لحذه الرجعة لايلاو لايد

حتكين إراعي الفعاة و ٢٠١

حمان بن مفرج ؛ تررته في الثام ١٠٩ الحسن بن حيدرة ؛ الغرغاني، دعوته بالوهية الحاكم ووراء بصرعه وور

الحسن بن جعفر ؛ تسبه بالخلاة ثم نكومه DESTA

الحسين بن جو هر ؟ يدير مثنل برجوان ١٩ تبيته عديراً الدرلة . ه ، عزله وفراره ثم معترفة 15

الحسين بن طاهر : أمين الامتاء ١٨ المين بن الثمان : مسرعه ده

حلب ؛ تصمحكم بني حدان ٢٩ رم، ١ ، سقرطبا 3.1 × 141 × 10

إلحداثية : أوبنو حدان أمرا. علب، يزدرن الجرية للبرنطين ٢٨ . تعالقهم مع باسيل التاقى ١٠٤ . انقراض دولتهم ١٠٤

حمزة بن على ؛ ظهوره بالقاهرة ودعوته بألوهية الماكم ١٩٦٣، أصلا وتشأته وحقيقة مهمته ١٩٩٠، دعرته ومباؤه ١١٤ ، دعاته رسفراؤه ١١٤ ر ١٩٤، مجاهرته يدعونه ق المسجد الجامع ٩١٦ . اختفائره ٩١١ ؛ أقراله في اختفارا لحاكم ونی رجت ۱۵۸ و ۱۵۸ د ۱۵۸ ر ۱۶۹ ، کیف يشرح دعوته ل رساتله ۱۸۷ ۲۰۰۰ ، ما ينسب لدعوته من المبادي. الاباحية ١٩٠ ، تبرؤه من مذم المبادي ١٩١ ، كيف يعلل أعمال الحاكم ١٩٩ . ادعاؤه النبوة ١٩٣ ، استعرار دعرته بعد اختفائه عجم ، بقية رساله ١٩٥ - ١٩٧ ، حرة تؤسس بذهب الدروز ٢٠٠

الشامل على النمار ٦٠ ، يغرض النهار والزنار عني التعاري واليهود ١٨٠ وأمر بهدم كنيث القيامة ١٩٠٨ ، يلتي الأعياد التصرانية ١٠٠ ، بأمر بهدم فكنافس والاديار ١٠٠٠ توانيه الصارمة صد النصاري واليود ٧٠ و ٧١ -يهدر بجلا شاملا جدم التكتائس ١٠٠ يطلق الهجرة للذميين لالا . ييسم اعادة تكماتس ويعدر أمالاً للصاري ١٠٠ واعت مطاردته للمين به و ده و ۱۹۲ ر ۱۹۰ ميم د الباق أم عرمه وي ، يسمر حملا بالتوفيق المذهبي بروء الفاؤه الزكاة والنجوى يجو والنييرة للا أذان ٧٨ ، عقيدته الدينية ١٧٨ و ١٩٩ - حوده ويذله وعقته عن المال حدو ١١ ، ره بالفقرارُ " ٨٤ ، منشأ ته ١٨٧ ، وتفيته على الأزهر ودار الحكة ١٨٧ عنقه الرقيق ٨٣ ، حمايته العموم والأداب ٨٣ ، تغليمه لمار الضرائب ١٨٠ -عيالتها والحقرامية فقطار ويراء الفشقية ونزهماه وتسامك هداء الناؤه للزينات والمظاهر الناذعة ٨٦ . المنهاعة الظلامات أنساء طوافه ١٧ . حاله الحاصة ٨٧ و ٨٨ ، أعليل المخصيدة وخلاله وبر اتفسير بالتولوجي للوعاله . و . نوعته الاصلاحية وو . يواشك فوانيته الاجتماعية يه ، براعت حبره على المرأة يه ، عبقايت ١٩٥ ، يفتك يا لبالمغرى ١٩٥٥ ، إنشار عبدالرحم الن الياس وقيأ العهد ١٠٠٠ الحَمَاكُم والدعوات السرية يدوار شفقه بالتجيز والطواف بالحبل ١٩١ ، يُنلن رقاعًا قادمة ١٩١٧ ، قسمة المرأة الورق ١٩٢٧ . موقف من المركة الالحادية ١١٨ و ١٩٩ م يدير الانتقام من أهل مصر ١٩١٩ و ١٩٤٠ ، المتداد السخط عليه ١٩٢٠ ، خفار تحمه رخفار مصرعه ١٧٤ . مصرعه نقيعة المؤامرة ١٢٤ و ١٢٥ . أتهامه لاختبه وخفده علمها ١٠٦ ، خروجه الاخير الطواف بالجبل ١٩٢٠ و ١٤٦١ ، اغتياله ومصرعه ١٢٨ . الإرجاف حول اختصائه ١٣٧ . ووايات كنسة ونصرانة عن هذا الاغتفار ١٣٩٠/١٢٨

أقواله عن الدوزى ٢٠٦ ، منسف دعوته واضطرابها ٢٠٦

خطير الملك : الوزير - مصرعه ، ١٣٩ و ١٣٥ الحلاقة القاطمية : سبنتها المدهبة ٣٩ . قيامها يمسر ٣٥ . قداعها نحو اللهبين ٣٧ . ما يحيط بها من الحفار ٤٤ . حرصها على الامامة ١٦٠ و ١٦١ - جاستها المدهبة ١٩٥ . نعروها من الدعوة الالحادية ٧٠٧

دےز

دار الحكمة ؛ انتباؤها ونظمها ١٦٤ و ١٥٥ . غايتها المذهبية ١٩٥ . غنا, دروسها السرية ١٨٥ مجالس الحكة ١٨١ ر ١٢٥ ر ١٨٥

داعى الدعاة ؛ منصبه ومهت ۱۹۲ ، واليقة فاطلية عنصهمته ووسائله ۱۹۳ ، ر۱۲۶ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ داميانو من د بلاسيتوسن ؛ فائد فيونيلين ، ۱۹۸ الدرزى ؛ ظهره ۱۹۱ ، مزاعمه ودعونه بالوهة الحاكم ۱۹۱ ، فراره وبت دعونه في النام ۱۹۷ ، فية الدروز اليه ۱۸۶ ، خلافه مع مرة بن عل ۲۰۹

الدروز ؛ أمول مدهيم ٢٠٧ . اعتادم في الالوهية البترية وفي الحلول والتناسخ ٢٠٠ . مرسيم على كيان مذهبيم ٢٠٠ د العلار والبال ٢٠٠ ، بعض وحوائدهم وعوائدهم الرهيئة ٢٠٠ ، المرب في ١٠٠ ، المرب في مرب من هو مؤسس مذهبيم المرب ٢٠٠ ، من هو مؤسس مذهبيم

دوزی : أفواله عن بیاسة الحاکم ۹۹ . رسمه لیرنایج این میمون ۱۷۲ و ۱۷۷

الدولة الفاطعية ؛ خدرتها وبداوتها ١٠٠ و ٢٠ مطموعا الى نتح مصر ٢٠٠ و ٢٠ م نظمها المياسية والدستورية ٢٠١١ - ٢٠٠ مراحها وأعيادها ١٠٠٠ مراحها وأعيادها ١٠٠٠ مراحها وخفلاتها الرائمة مراكبا وحفلاتها ومآدمها وخفلاتها الرائمة ٢٠٠ - ٢٠٠

الراقصة ؛ مراهيم في رجعة على ١٩٤٨ ، مقميم ١٩٢١ - ١٩٢١ رزيك بن طلائع ؛ ١٩٦٩ - ٢٣٤ الروذياري : الوزير ، ه و ٢٩١٩ ريدان الصقلي : فتالبرجوان ٢٠٠ ، مصرعته ه زخاريا : البطريك ، ٢٠ و ٧٧ زرعة بن عيسى ؛ الوزير ، ٧٥ و ١٤

س ـ ظ

ست الملكة ؛ أحد الخاكم ، مولدها وأمريا النورز م) ، النصران به به ، نفوذها لدى أبيها النورز م) ، خلافا وموقفها من الحاكم وبه ، تدبر اغتيال الخاكم به به ، تدبر اغتيال الخاكم به به ، تدبر اغتيال الخاكم به به ، كب تبرتها بعض الروايات ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ خطير الملك ۱۹۹۸ ، تدبر مقتل فائك ۱۹۹۸ خطير الملك ۱۹۹۸ ، تدبر مقتل فائك ۱۹۹۹ ، ترسل مقتل فائك ۱۹۹۹ ، تدبر حقيل فائك ۱۹۹۹ ، تدبر حقيل فائك ۱۹۹۹ ، تدبر حقيل فائك ۱۹۹۹ ، تدبر حقيد ، ۱۹۹۹ ، مدر آنه الماكم مدر ۱۹۹۸ مـ ۱۹۹۸

سكين ؛ تداعى ، يرعم أنه الماكم ، ١٥٠ و ١٥١ السلق ؛ الحاط ، جوء سلمية ؛ مركز شدعود الباطبة ٢٧٠ و ١٧٨ الشابشتى ؛ الكان ، ججء الشابشتى ؛ الكان ، ججء

الشهرستاني: انوانه عن الباشية و ١٠٥ صالح بن مرداس: ينزو علم ١٠٥ صلاح الدين: ٢١٧ و ٢٣٠ الطرطوشي: ٣٠٠

طلائع بن رزيك : ۲۱۲

الظاهر : ولد الحاكم . ينولى الخلافة يهم . جوسه الى النسامح الديني عهم . مطاردته الدعاة الملاحدة عهم . يصدر مجلا بالنبرؤ مهم ٢٠٠٠ (٢٠٠

ع - غ عبدالجبار اليصرى ؛ روايت عن نسبة الفاطبين، و

م - ی

مالك بن سعيد: الفاطئي . مصرعه ٥٩ المتنبي ! ونوده على مصر ٢٣٠ محمد بن الحنفية ؛ الثول برجعته ١٤١ محمد بن الفاسم : شاعر الحاكم ٢٣٢ محمد بن الشمان ؛ الفاضي ، ١٥ و ١٦٢ و ٢٣٠ محمود الفرنوي : يدعوه الحاكم لدعوته ١٠٠ المسيحي ؛ ينقل عنه ٤٤ و ١٩٥٥ مداك المسيحي ؛ ينقل عنه ٤٤ و ١٩٥٥ مداك و ٢٣٠ ترجته ٢٣٢

المستنصر بالله ؛ ۱۵۰ و ۲۹۱ و ۲۳۲ مصر : مركزها المعتاز ۱۸، تندر مطمع الحكام الإنوبل ۱۹، نندر منقل النبعة ۳۱، أسطع جرمرة في تاج الفراطم . ع مصر : الفسطاط ، إحراقيا وتبها ۱۲۰

مصر ؛ النسطاط ، إحراقها وتهبها ١٢٠ معتمد الدولة ؛ صاحب الموصل ، يدعوالعاكم عبد الرحيم بن الياس : اعتباره ولباً العبد تمينه والباً لعمت ١٠٦ مصرعه ١٣٦ عبد الله بن الزبير ١٨٠ مصرعه ١٨٠ عبد الله بن سبأ ؛ قوله في الحلول وفي رجمة عبد الله بن صبحون ؛ يحمل الدعوة الباخبة عبد الله المهرواني ؛ داعة الباخبة ، رسالت عبد الله المهرواني ؛ داعة الباخبة ، رسالت عبد الله المهدى ؛ مايقال في سبة ١٩٠ م ١٩٠ عبد الله المهدى ؛ مايقال في سبة ١٩٠ م ١٩٠ براه ما يقال في عبد الله المهدى ؛ مايقال في سبة ١٩٠ م ١٩٠ بالمامة ١٨٥ المهرواني المامة ١٨٥ المهرواني المهروا

الصقالية وم ، استثناؤه الصارى ثم اصطهامه المحالمة المحال

عيسى بن لسطورس: وزير الديز ٢٠٠ الغوالى: أغواله عن الناطبة د١٠ و ١٩٦٠ غين الخادم: تسينه قائد ألفواد ٥٠ - مصرعه ١٩٥٠ وأبينا ٢٠

ف۔ ل

قائك ؛ يتولى إمارة حلب ١٠٥ ، مصرعه ١٣٦ الفاطانيون ؛ طموحيم الى مصر ١٥٠ ، تعنالم فى افريقية ١٥ ، ما يقال فى ضبيم ٢٩ و ٣٣ الفيضل بن صالح ؛ عاربته لابى وكوة وهريمته ١٩٠٧ ، مصرعه ١٩٥ و ١٠٨ فيانينه الاجتاعية ٩٩ ، وأبه في احتقائه 
١٩٥ و ١٥٠ 
ميمون بن ديصان ١٩٦ بؤـــر مذهب الباطنية 
١٩٧ ، عمرته لحفظ الصادق ١٧٠ 
نسيم ١ الخادم ١٩٦٩ 
نسيم ١ الخادم ١٩٦٩ 
نسيم ١ الخادم ١٩٦٩ 
نسيم بن العباريات ، سعاراته ال قسط طبية ١٣٦٩ 
ماشم بن العباس ٢ الداعر ١٩٦٩ 
بالس الصقلي ١ رحفه عن مراسل ١٠٠٠ 
بالرحت كين ١ والي الرمة ١٩٠ 
بنال ١ خاله لاان وكرة ومعرام ١٠٠٠ 
بنال ١ خاله لاان وكرة ومعرام ١٠٠٠

المعن لدين الله ؛ ينامل النح مصر يه وجه معدد الى مصر دم و ينحدث عن نبيه و حله دم، يغاش البزنطين وجه و ينحدث عن نبيه و حله بنصره ١٤٠ يغاش البزنطين و١٤٠ كنامه الى الغرمض ١٨٠ المقتنى ؛ بهار اللبن و الفائل يه و و ١٤٠ و رابته عن مصرع المقريزي ؛ ينقل عنه ١٥٠ و روابته عن مصرع الخاكم ١٩٠٥ و صفيات الدخير ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٨ المفترة و ١٩٠٨ و النواد الالوجية و١٥٠ المنازق و ١٩٠٨ و النواد على المنازق و ١٩٠٨ و النواد عن عبل المناشرة و رصعه العاكم و١٥٠ أنواد عن عبل و المناشرة و رصعه العاكم و١٥ أنواد عن عبل و المناشرة و رصعه العاكم و١٥ أنواد عن

وار القشر الحديث مطابع أحد تصاوى محد به شارع يؤاد الآول به القامرة

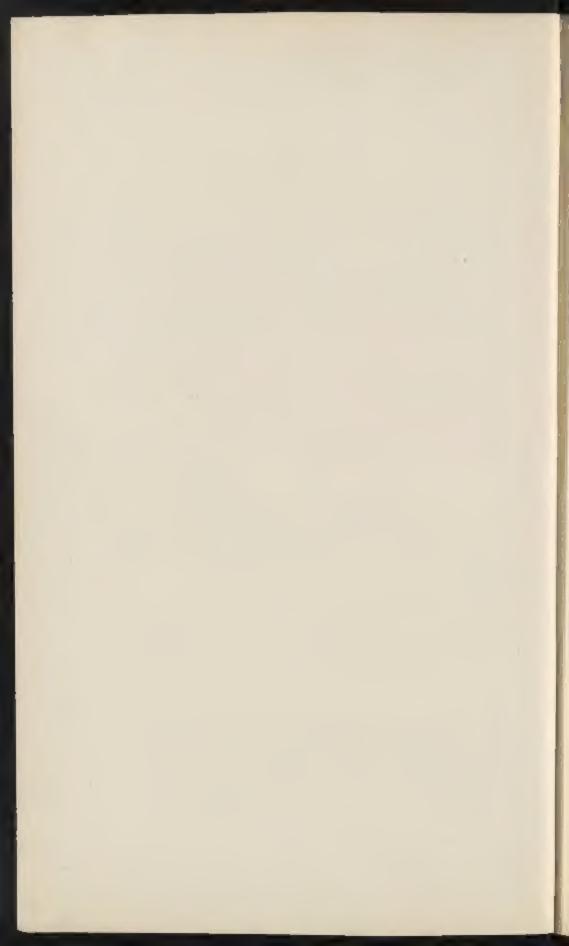

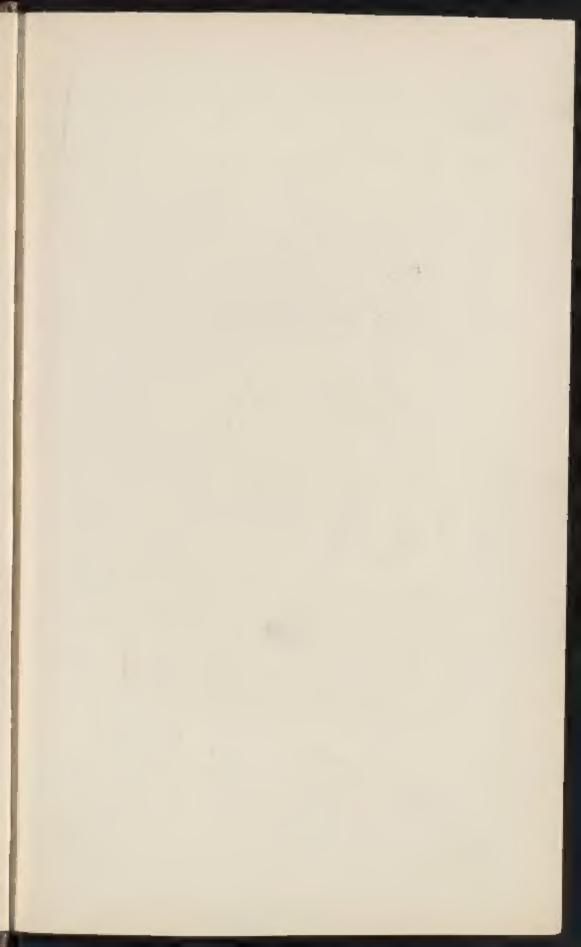

893.717 Emll

BOUND

DOT 7 1953

